



BP 135 .A12 1933 v. 22

| DUE DATE |                |
|----------|----------------|
|          |                |
|          |                |
|          |                |
|          |                |
|          |                |
|          | * * 2          |
|          |                |
|          |                |
|          |                |
|          | · ·            |
|          |                |
|          |                |
|          |                |
|          | ~              |
|          |                |
| 7        | Printed in USA |

MAR. 3097. (Vol. 22)



## النَّ التَّا فِولِعَشْرُونَ

يطلب من ملتزم طبعه عبد الرحمر افندى محمد بيدان الأزمر الشريف بصر

طبع بالمطبعة البهيـة المصرية ١٣٥٦ هجرية – ١٩٣٧ ميلادية

## 

بِ بَ فَوْلِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَرُوا وَلا تُعَسّرُوا وَكَانَ يُحُبُّ وَ٧٤ التّخْفيفَ وَالْيُسْرَ عَلَى النّاسِ صَرّفى في إستحاقُ حَدّ ثَنا النّضْرُ أَخْبَرَ نا شُعْبَةُ عَنْ سَعيد بن أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قالَ لَمَّ ابَعْتَهُ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ سَعيد بن أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قالَ لَمَّ ابَعْتَهُ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُعاذَ بنَ جَبَلِ قالَ لَمُ ايسّرا وَلا تُعسّرا وَبشّرا وَلا تُنفّر ا وَلا تُنفّر ا وَ تَطَاوَعا قالَ أَبُو مُوسَى يَارَسُولَ الله إِنَّا بِأَرْضِ يُصْنَعُ فَيها شَرابُ مِنَ الْعَسَلِ يَقَالُ لَهُ أَبُو مُوسَى يَارَسُولَ الله إِنَّا بِأَرْضِ يُصْنَعُ فَيها شَرابُ مِنَ الْعَسَلِ يَقَالُ لَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ﴾ قوله ﴿ كان ﴾ أى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» و ﴿ أبو التياح ﴾ بفتح الفوقانية وشدة التحتانية وبالمهملة ابن يزيد من الزيادة البصرى . قوله ﴿ إسحاق ﴾ هو اما ابن إبراهيم واما ابن منصور و ﴿ النضر ﴾ بسكون المعجمة ابن شميل مصغر الشمل و ﴿ سعيد ﴾ روى عن أبى بردة بضم الموحدة وسكون الراء وبالمهملة عامر وهو ابن أبى موسى عبد الله بن قيس الأشعرى و ﴿ معاذ ﴾ بضم الميم هو ابن جبل الأنصارى و ﴿ تطاوعا ﴾ أى توافقا فى الأمور و ﴿ الأرض ﴾ يريد بها أرض الين و ﴿ البتع ﴾ بكسر الموحدة و ﴿ تطاوعا ﴾ أى توافقا فى الأمور و ﴿ الأرض ﴾ يريد بها أرض الين و ﴿ البتع ﴾ بكسر الموحدة

الْبِتْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ المِزْرُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلّم كُلُّ مُسْكِرِ حَرِامٌ صَرْبُ اللَّهُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنسَ بِنَ كُلُّ مُسْكِر حَرِامٌ صَرْبُ آدَمُ حَدَّ ثَنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنسَ بِنَ مالك رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا وَسَكَّنُوا وَلا تُنَفَّرُوا صَرْتُ عَبْدُالله بن مَسْلَمَة عَنْ مالك عن ابن شهاب عَنْ غُرُوَةَ عَنْ عَائْشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهِا أُنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُما ما لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فانْ كانَ إِثْمًا كانَ أَبْعَـدَ الَّنَاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنفْسِهِ فى شَيء قَطّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَ لَكَ حُرْمَةُ الله فَينْتَ قَمَ بِ الله صَرْتُ اللهُ عَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زَيْد عن الْأَذْرَق بن قَيْس قَالَ كُنَّا عَلَى شَاطَىء نَهْر بالْأَهُو از قَدْ نَضَبَ عَنْـهُ

وإسكان الفوقانية وبالمهملة و (المزر) بكسر الميم وتسكين الزاى وبالراء. قوله (عبدالله بن مسلم بفتح الميم واللام و (أيسرهما) أى أسهلهما . فان قلت كيف خير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما إثم قلت التخيير ان كان من الكفار فظاهر وان كان من الله تعالى أم المسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم كالتخيير بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها . قال : المجاهدة بحيث ينجر إلى الهلك غير جائز . قال البيضاوى : يحتمل أن يخيره الله تعالى فيما فيه عقو بتان ونحوه وأما قولها (مالم يكن إثما) فيتصور إذا خيره الكفار . قال : وانتهاك حرمة الله تعالى هو ارتكاب ماحرمه الله وهو استئناء منقطع يعنى إذا انتهكت حرمة الله تعالى انتصر لله تعالى وانتقم بمن ارتكب ذلك . قوله (الأزرق) ضد يعنى إذا انتهكت حرمة الله تعالى انتصر لله تعالى وانتقم بمن ارتكب ذلك . قوله (الأزرق) ضد بخورستان بين العراق و فارس و (نضب) بفتح المعجمة أىغاب و ذهب فى الأرض و (أبوبردة) بخورستان بين العراق و فارس و (نضب) بفتح المعجمة أىغاب و ذهب فى الأرض و (أبوبردة)

الماءُ فِحَاءَأَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَنَّي عَلَى فَرَس فَصَلَّى وَخَلَّى فَرَسَهُ فَانْطَلَقَتِ الفَرَسُ فَتَرَكَ صَلاَتَهُ وَتَبعَها حَتَّى أَدْرَكَها فَأَخَذَها ثمِّ جاءَ فَقَضَى صَلاتَهُ وَفينا رَجُلْ لَهُ رَأْىُ فَأَقْبَلَ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى هٰذَا الشَّيْخِ تَرَكَ صَلاَّتُهُ مِنْ أَجْلِ فَرَسَ فَأَقْبَلَ فَقَالَ مِا عَنْفَنِي أَحُدُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ مَنْزِلَى مُتَرَاخٍ فَلُوْ صَلَّيْتُ وَتَركْتُ لَمْ آت أَهْلِي الَّي اللَّيْلِ وَذَكَرَ أَنَّهُ صَحَبَ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى مِنْ تَيْسِيرِه صَرْبُنَ أَبُو الْمَيانِ أَخْبَرَنا شُعَيْبُ عِنِ الَّوْهُرِيّ وقالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُو نُسُ عَن ابن شهاب أَخْبَرَنى عُبَيدُ الله بنُ عَبْد الله بن عُتْبَةً أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَعْرِابِيًّا بِالَ فِي الْمَسْجِدِ فَثَارَ إِلَيْهُ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ لَمْمُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بُولُه ذَنُوباً مَنْ ماء أَقْ

بفتح الموحدة و تسكين الراء و بالزاى نضلة بفتح النون و سكون المعجمة الأسلى بفتح الهمزة و اللام و (قضى ) أى أدى و الرجل صاحب الرأى قد كان يرى رأى الخوارج و (متراخ) أى متباعد و (تركته) أى الفرس و فى بعضها تركتها و (الفرس) تقع على الذكر و الأنثى لكن لفظه مؤنث سماعى و (تيسيره) أى تسهيله صلى الله عليه و سلم على الأمة وأنه قد رأى من التسهيل ما حمله على ذلك إذ لا يجوز له أن يفعله من تلقاء نفسه دون أن يشاهده مثله منه صلى الله عليه و سلم و فيه أن من انفلتت دابته و هو فى الصلاة يقطعها و يتبعها وكذلك بكل من خشى تلف ماله مر الحديث فى الصلاة قبيل مسجود السهو . قوله (فثار) من الثوران و هو الهيجان (ليقعوابه) أى يؤذوه و (دعوه) أى اتركوه و إنام اقال ذلك لمصلحتين و هى أنه لو قطع عليه بوله لتضرر وأن التنجس قد حصل فى جزء يسير فلو أقاموه فى أثنائه لتنجست ثيابه و بدنه و مو اضع كثيرة من المسجد و سائر مباحثه تقدمت فى كتاب الوضوء

سَجْلًا مِنْ مَاء فَا مُمَّا بَعْتُمْ مُيسَّرِينَ وَلَمْ تُبَعْتُواْ مُعَسِّرِينَ وَلَمْ تُبَعْتُواْ مُعَسِّرِينَ وَلَمْ تَبَعْتُواْ مُعَسِّرِينَ وَلَا نَبْ مَسْعُود خالط النَّاسَ وَدينكَ لَا تَحْلَمَنَهُ وَاللَّهُ عَابَةً مَعَ الأَهْلِ مَرْتُنَ آدَمُ حَدَّثَنا شُعْبَةُ حَدَّثَنا أَبُو التَّيَّاحِ ٢٥٧٥ قَالَ سَعْعْتُ أَنَسَ بِنَ مَالكُ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَيُّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَنُعْ عَلَيْهُ وَلَا لَا يَعْمَدُ مُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَأَنْ عَمَّدُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَأَنْ عَمْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ مَعْتُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَ اللهُ عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبُنَ مُعْنَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبُنَ مَعْنَ فَلَكُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مَنْهُ فَيْسَرِّ بَهُنَّ مَعْنَ مَنْهُ فَيْسَرِّ بَهُنَّ مَعْنَ فَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَعْنَ مَنْهُ فَيْسَرِّ بَهُنَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مَنْهُ فَيْسَرِّ بَهُنَ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مَنْهُ فَيْسُرِّ بَهُنَ

و (أهريقوا) أى صبو او فى لفظه وجوه ثلاثة و (الدنوب) بفتح المعجمة الدلو الملآن و (السجل) بفتح المهملة وسكون الجيم الدلو فيه المهاء قل أو كثر. قوله (و دينك لا تكلمنه) من الكلم وهو الجرح أى خالط الناس لكن بشرط أن لا يحصل فى دينك خلل و يبق صحيحا . قوله (والدعابة) بالجر عطفا على الا نبساط و هو المزاح و (عمير) مصغر عمر و (النغير) مصغر النغر بالنون و المعجمة والراء طوير كالعصفور له صوت حسن ومنقاره أحمر و (مافعل) أى ماشأنه وحاله وفى الحديث فوائد بيان جواز تكنية الطفل وهن لم يولد له وأنه ليس كذباً وجواز المزاح والسجع فى الكلام والتصغير ولعب الصبى بالعصفور و تمكين الولى له والسؤال عما هو عالم به وكال خلق النبي صلى الله عليه وسلم و استحالة قلوب الصغار وإدخال السرور على قلوبهم وقيل جواز صيد المدينة وإظهار المحبة لأقارب الصغير . قوله (محمد) هو إما ابن سلام وإما ابن المثنى وأبو معاوية محمد بن خازم بالمعجمة والزاى و (بالبنات) أى بالتماثيل واللعب و (يتقمعن) من القمع وهو الانفصال والدخول فى البيت والهرب والذهاب والاستتار ومن الانقهاع بمعناه و (يسربهن )من التسريب بالمهملة وهو الارسال

إِلَى فَيلْعَبْنَ مَعَى

المُنكُدر حَدَّ أَنُهُ عُرُوة بِنَ النَّاسِ وَيُدْكُرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء إِنَّا لَنكُشْرُ فِي الْمُ وَجُوه أَقُوام وَإِنَّ قُلُوبِنَا لَتَلْعَنَهُم مَرَثُنَا قُتَيبَةُ بِنُ سَعِيد حَدَّ ثَنَاسُفْيانُ عَنِ ابنِ المُنكَدر حَدَّ ثَنَاسُفْيانُ عَنْ النَّي صَلَّى المُنكَدر حَدَّ ثَنَاسُفْيانُ عَنْ النَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَجُلُ فَقَالَ النَّذَيُو اللَّه فَبِئْسَ ابنُ العَشيرة أَوْ بِئِسَ أَخُو العَشيرة فَلَتَ مَا قُلْتَ لَهُ فَي النَّاسِ مَنْ لَةً عَنْدَ الله مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ القَوْلِ فَقَالَ أَنْ عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ لَةً عَنْدَ الله مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ الله عَنْدَ الله مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ مَنْ لَةً عَنْدَ الله مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ

والتسريح و السارب الذاهب يقال سرب عليه الخيل وهو أن يبعث عليه الخيل قطعة بعد قطعة الخطابي: وفيه أن اللعب بالبنات ايس كالتابي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد و إنمار خص لعائشة رضى الله تعالى عنها فيها لا أنها حيئة كانت غير بالغة و منهى الكراهة فيها قائمة للبوالغ. قال ابن بطال: المقصود من الحديث الرخصة فى التماثيل و اللعب التي يلعب بها الجواري وقيل انه منسوخ بحديث الصور وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأمة أخلاقا وكان يتبسط إلى النساء والصبيان و يماز حهم وقال: إنى لا ثمزح و لا أقول إلاحقاً. وكان يسرح إلى عائشة صواحبها ليلعبن معها. قال و المداراة من أخلاق المؤمنين وهي لين الكلمة و ترك الاغلاظ لهم فى القلوب وهي مندوبة و المداراة عوالفرق بينهما أن المداهنة هي التي يلقي الفاسق المعلن بفسقه فيؤ الفه و لا ينكر عليه ولو بقلبه والمداراة هي الرفق بالجاهل الذي يستتر بالمعاصي و اللطف به حتى يرده عما هو عليه. قوله و أبو الدرداء بالمداسمه عويمر الا نصاري و يكشر بالمعجمة المكسورة من الكشر وهو التبسم و (ابن المنكمد بكسر المهملة الخفيفة و (الرجل) هو عيينة مصغر العين ابن حصن بكسر المهملة الأولى و (ابن المنكمد بكسر المهملة الأولى و (ابن المنكمد بكسر المهملة الأولى و (ابن المنكمد بكسر المهملة الخفيفة و (الرجل) هو عيينة مصغر العين ابن حصن بكسر المهملة الأولى و (ابن المنكمد العشيرة ) أي بئس هو الرجل من القبيلة و (ودعه ) أي تركه. فان قلت ما وجه إلانة القول بعد ما قال صلى الله عليه و سلم ذلك قلت إنما ألان له القول تألفاً له ولامثاله على الاسلام ولا منافاة

اتقاء فَشه صَرْتُ عَبْدُ الله بِنُ عَبْدُ الله بِنُ عَبْدُ الوَهَابِ أَخْبَرَنا ابِنُ عُلَيَةً أَخْبَرَنا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُديَتْ لَهُ أَقْبِيةٌ مِنْ ديباجِ عَبْدِ الله بِنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُديَتْ لَهُ أَقْبِيةً مَنْ ديباج مُزَرَّرَةٌ بِاللَّهُ مِن فَقَسَمَها في ناس مِنْ اصَّحَابِهِ وَعَزِلَ مِنْهَا وَاحِداً لِخَوْمَةَ فَلَكَ مَرْرَدَةٌ بِاللَّهُ مَن الله وَعَزِلَ مِنْهَا وَاحِداً لِخَوْمَة فَلَكَ الله عَلَيْهِ وَالله وَعَزِلَ مِنْهَا وَاحِداً لِخَوْمَة فَلَكَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شَيْءُ رَوَاهُ مَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَن ابنِ الله مُلَيْدَ عَن أَيْوبُ مَ وَقَالَ حَاتِمُ بِنُ وَرْدَانَ حَدَّتُنَا أَيُّوبُ عَن ابنِ أَي مُلَيْدَ عَن أَيْوبُ مَ وَقَالَ حَاتِمُ بِنُ وَرْدَانَ حَدَّتُنَا أَيُّوبُ عَن ابنِ أَي مُلَيْدَ مَن أَيْوبُ مَ وَقَالَ حَاتِمُ بِنُ وَرْدَانَ حَدَّتُنَا أَيُّوبُ عَن ابنِ أَي مُلَيْدَ مَن أَيْوبُ مَ عَلَى النَّيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبِيةٌ وَسَلَّمَ أَقْبِيةٌ وَسَلَّمَ أَقْبِيةً مُن الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَقْبِيةً الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَقْبِيةٌ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَقْبِيةً مُ الله مُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَقْبِيةً أَوْبَالَهُ مَا الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَقْبَيةً أَوْبَالَهُ أَلْهُ مُ الله الله مُعَلِيهُ وَسَلَمَ أَقْبَالِهُ أَعْلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ أَقْبَيةً أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَوْبِيهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللللهُ عَلَ

بينهما لأنه لم يقل بعد الدخول نعم ابن العشيرة و لا ما يناقض الكلام المتقدم". فان قلت الكافر أشر منزلة منه قلت المرادمن الناس المسلمون وهو للتغليظ وفيه جواز غيبة الفاسق المعلن و لمن يحتاج الناس إلى التحذير منه وكان هو كما قاله صلى الله عليه وسلم المنه الايمان في حياته صلى الله عليه وسلم مأموراً بأن لا يعامل الناس الله عليه وسلم مأموراً بأن لا يعامل الناس الله عليه وسلم مأموراً بأن لا يعامل الناس الله عليه وسلم منهم لا بما يعلمه هو منهم دون غيره وهو كان يظهر الاسلام فقال قبل الدخول ماكان يعلمه و بعده ماكان ظاهراً منه عند الناس . قوله (أبو علية) بضم المهملة و فتح اللام الحفيفة وشدة التحتانية إسماعيل و (عبد الله بن أبي مليكة) مصغر الملكة وهو تابعي فالحديث مرسل. قوله (مزررة) من التزرير وهو جعلك للقميص أزراراً و (مخرمة) بفتح الميم والراء وسكون المعجمة بينهما أبو المسور بكسر الميم وإسكان المهملة وفتح الواو وبالراء القرشي . قوله (أيوب بثوبه) أي ملتبساً به حالا عن لفظ خبأت يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبأت هذا الذهب لك وهو كان ملتصقا بالثوب وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى مخرمة إزاره ليطيب قلبه به لأنه كان مان مناه مناه أشار أيوب إلى فتح في خلق مخرمة نعل النبي صلى الله عليه وسلم للحاضرين قائلا انه يرى مخرمة الازرار وفي بعضها أنه بدون الواو ولفظ قال بثوبه معناه أشار أيوب إلى ثوبه ليستحضر فعل النبي صلى الله عليه وسلم للحاضرين قائلا انه يرى مخرمة الازرار وفي بعضها كأنه وفي بعضها إياه بالتذكيراًى الذهب أو الثوب و حاتم بالمهملة وبالفوقانية (ابنوردان) بفتح كأنه وفي بعضها إياه بالتذكيراًى الذهب أو الثوب و حاتم بالمهملة وبالفوقانية (ابنوردان) بفتح

المعاوية المحكم إلا ذو المدغ المؤمن من جُحر مَرَّ تَيْنِ وَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَاحَكِيمَ إِلاَّ ذُو عَرَبَة مَرَثُنَا قُدَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ النَّهُ هُرِيَّ عَنِ ابنِ الْمُسَيَّبِعَنْ أَبِي هُرِيَّةً وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُلْدَغُ المؤمن مَنْ جُحر وَاحد مَرَّ تَيْنِ

٥٧٥٨ باب حُرِّ حَقِّ الصَّيْفِ صَرَبُنَ إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ حَدَّيْنَا رَوْحُ بِنُ عَبَادَةً

حَدَّ ثَنَا حُسَيْنُ عَنْ يَحِنِي بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عَمْرُو قَالَ دَخَلَ عَلَى ّرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَمَ الْخُبِرَ انْكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ فَمْ وَتَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَانَ الْجَسَدِكَ

الواو و تسكين الراء وبالمهملة والنون البصرى ﴿ باب لا يلدغ المؤمن ﴾ قوله ﴿ لا حكيم ﴾ هو عبارة عن التأنى فى الأمور المغلقة و ﴿ بتجربة ﴾ فى بعضها عن تجربة و فى بعضها لدى تجربة و معناه أن المرء لا يوصف بالحلم حتى يجرب المرء وقيل ان من جرب الأمور وعرف عواقبها آثر الحلم وصبر على قليل الأذى ليدفع به ماهو أكثر منه و ﴿ عقيل ﴾ بضم المهملة و ﴿ ابن المسيب ﴾ سعيد · الخطابى: لا يلدغ خبر و معناه أمر يقول ليكن المؤمن حازما حذر الا يؤتى عن ناحية الغفلة فيخدع مرة بعد أخرى وقد يكون ذلك فى أمر الدين كما يكون فى أمر الدنيا وقد يرويه بعضهم لا يلدغ بكسر الغين فى الوصل فيتحقق معنى النهى فيه . قال ابن بطال : ينبغى للمؤمن إذا نكب من وجه لا يعود لمثله قال صلى الله عليه وسلم حين أسر ابن غزة بالزاى الشاعر يوم بدر وعهد أن لا يهجو رسول الله عليه وسلم فاطلقه فنقض العهد فأسر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن عليه مرة أخرى فقال لا يلدغ المؤمن فامر بقتله . قوله ﴿ روح ﴾ بفتح الراء و بالمهملة ﴿ ابن عبادة ﴾ بضم المهملة و خفة الموحدة و حسين ﴾ أى المعلم و ﴿ يحي بن أبى كثير ﴾ ضدالقليل و ﴿ لم أخبر ﴾ بلفظ المجهول و ﴿ الزور ﴾ جمع

عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لَعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لَوْورِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لَا تَصُومَ مَنْ كُلِّ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّكَ عَلَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمْرُ وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مَنْ كُلِّ عَلَيْ تَصُومَ مَنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَعْدَة ثَلاَثَة أَيَّامِ فَالَّ فَشَدَّدَتُ فَشَدِّدَ عَلَى قَفُلْتُ فَانَّ بُكِلِّ حَسَنة عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَذَلكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ قَالَ فَشَدَّدَتُ فَشُدِد عَلَى قَفُلْتُ فَانَى بُكِلِّ حَسَنة عَشْرَ أَمْثَالِهَا فَضُمْ مَنْ كُلِّ جُمْعَة ثَلاَثَة أَيَّامِ قَالَ فَشَدَّدَتُ فَشَدَّدَتُ فَشَدَّدَتُ فَشَدَّدَتُ فَشَدَّدَ عَلَى قَفُلْتُ فَانَى أَطِيقُ غَيْرَ ذَلكَ قَالَ فَصُمْ مَنْ كُلِّ جُمْعَة ثَلاَثَة أَيَّامٍ قَالَ فَصُمْ مَنْ كُلِّ جُمْعَة ثَلاَثَة أَيَّامٍ قَالَ فَصُمْ مَوْمَ نَيَّ اللّه دَاوُدَ قُلْتُ وَمَا فَشَدَدْتُ فَشَدَدْتُ فَشَدَدْتُ فَشَدَدْتُ فَشَدْ دَعَلَى قَلْتُ أَطِيقُ غَيْرَ ذَلكَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِي اللّه دَاوُدَ قُلْتُ وَمَا فَصُمْ صَوْمَ نَبِي اللّه دَاوُدَ قَلْتُ وَمَا لَعَشَاكُ فَاللّهُ فَالَ نَصْفُ الدّه هُر

المُحْرَمِينَ مَرْتُ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَاللَّكَ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد الله عَدْ الله عَدْ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَاللَّكَ عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد الله عَدْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ كَانَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ كَانَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُومِنُ بِالله وَ الْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكُرْمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمْ وَلَيْلَةٌ وَالضّيافَةُ ثَلاَتُهُ

الزائر و ﴿ يطول بك عمر ﴾ يعنى عسى أن تكون طويل العمر فتبقى ضعيف القوى كليل الحواس و ﴿ ان حسبك ﴾ أى كافيك و فى بعضها من حسبك أى من كفاينك و يحتمل أن تكون من زائدة على مذهب الكوفية و ﴿ الدهر ﴾ بالرفع و النصب أى أن تصوم الدهر . قال البخارى : الزور مصدر يستوى فيه المفرد و المثنى و الجمع و كذلك الضيف و سائر المصادر نحو عدل و رضى . قوله ﴿ أبو شريح ﴾ بالمعجمة و الراء و المهملة خويلد الكعبى الخزاعى بضم المعجمة و خفة الزاى و بالمهملة و ﴿ الجائزة ﴾ فاعلة من الجواز وهي العطاء الأنه حق جوازه عليهم و قدر بيوم و ليلة الأن عادة المسافرين ذلك فاعلة من الجواز وهي العطاء الأنه حق جوازه عليهم وقدر بيوم و ليلة الأن عادة المسافرين ذلك

٠٧٦٠ أَيَّام فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثُوىَ عَنْدَهُ حَتَّى يَحْرَجَهُ صَدَّ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ مِثْلَهُ وَزِادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الآخر فَلَيْقُلُ خيرًا أَوْ لَيَصْمُتُ حَرَثُ عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابن مَرْدَى حَدَّثَنَا سُفِيانُ عَن أَبِي حُصَيْنِ عَنْ أَبِي صَالَحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهَ وَالْيَوْمِ الآخرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِرُ. بِالله وَالْيَوْم الآخر فَلْيُكْرُمْ ضَـيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ ٧٦٢ لَيْصُمُتْ صَرَبُ قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْر عَنْ عَقْبَةً بْنِعَامِ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَارَسُو لَالله إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنَبْزُلُ بِقُوم فَلَا يَقُرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ إِنْ نَزَلْتُمْ بقَوْم

و ﴿ يثوى ﴾ من الثوى وهي الاقامة و ﴿ يحرجه ﴾ من التحريج وهو التضييق ومن الاحراج تقدم بكراسة في باب لا يحقرن جاره وقال ابن بطال: قدم صلى الله عليه وسلم أمره ثلاثة أقسام يتحفه في اليوم الأول و يتكلف له في اليوم الثاني والثالث يقدم إليه ما يحضره و يخير بعدالثالث كافي الصدقة قال ومن كان يؤمن إيماناكاملا قال والضيافة من مكارم الأخلاق وقال مالك ليسعلي أهل الحضر ضيافة وقال وأما الحديث فهو كان في أول الاسلام حين كانت المواساة واجبة فلما أتى الله بالخير والسعة صارت الضيافة مندوبة. قوله ﴿ ابن مهدى ﴾ هو عبد الله و ﴿ أبو حصين ﴾ بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان الأسدى و ﴿ يزيد ﴾ بالزاى ابن حبيب ضد العدو و ﴿ أبو الخير ﴾ ضد الشر اسمه مر ثد بفتح الميم والمثلثة وإسكان الراء وبالمهملة و ﴿ عقبة ﴾ بضم المهملة و تسكين القاف الجهني والي مصر و ﴿ لا يقرونا ﴾ بالادغام والفك و ﴿ خذوا ﴾ أي أخذاً

فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَسْبَى للضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَانْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُدُوا مِنْهُمْ حَقَّالضَّيْفِ

الَّذِي يَسْبَغِي لَهُمْ صَرْبَعْ عَبْدُالله بْنُ مُحَدَّدَ تَنا هِشَامُ أَخْبَرَنا مَعْمَرُ عِنِ النَّهْ مِن النَّهُ عَنْدَله وَسَلَمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضَى الله عَنْدُه عِنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضَى الله عَنْدُه عِنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضَى الله عَنْدُه عِنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَضَى الله عَنْدُه عَنِ النَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلُ خَيْرًا وَاليَّوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا وَاليَّوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا وَاليَّوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا وَلَيْهِم الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا وَلَيْهِم الْهُ فَعَلَيْهِم الآخِرِ فَلْيَقُلْ وَلَيْهِم الآخِرِ فَلْيَقُلْ وَمُنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَالله وَاليُومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا وَلَيْهِم الْهُ فَوْمَنُ عَلَيْهِم الْهُ فَوْمَنُ عَلَيْه وَلَوْمِ الْهَ فَوْمَنُ عَلَيْ الله وَالْيُومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا وَلَيْهِم الْهُ وَلَيْهِم الْهُ وَلَيْهِم الْهَا فَيْ الله وَلَيْهِم الْهُ عَلَيْهُ الله وَلَيْهِ مَنْ كَالله وَلَا يُولِي الله وَلَا يُولِي الله وَلَيْهُم الْمَالِمُ الله وَلَيْهِم الْهَا عَلَيْهُ الْمَالِي وَلَيْهِم الْهُ وَلَوْمِ الْهُ وَلِي الله وَلَيْهِم الْمَالِقُومِ الْهُ الله وَلَوْمِ الْهُ وَلَا عَلَيْهِ اللّه وَلِي وَلِي وَلِي اللله وَلَيْكُولُ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الْمِلْولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ وَلِي الْمُؤْمِ الْمُولِ الله وَلَيْلُولُ اللّه وَلَيْكُولُ اللّه وَلَا يَعْلَى اللّه وَلِي اللّه وَلَيْلُولُ اللّه وَلَا لَهُ وَلَا اللله وَلَا لَهُ وَلَا لَا اللّه وَلَا لَا اللّه وَلَا لَا اللّه وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّه وَلِي اللّهُ اللّه وَلَا لَا الللّه وَلَا اللّهُ وَلَا الللّه وَلَا اللّهُ

إِ بَ صُنْعِ الطَّعَامِ وِالتَّكُلُفِ الطَّنْفِ صَرَّمُ الْمَحَدُّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّمَنَا عَهَدُ بِنَ بَشَارِ حَدَّمَنا عَدْ خَعَفَرُ بِنَ عَوْنَ جَعَفَرُ بِنَ عَوْنَ جَعَفَدُ بِنَ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَعَفَرُ بِنَ عَوْنَ جَنَّا أَبُو العُمَيْسِ عَنْ عَوْنِ بِنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَرَارَ سَلْمَانُ أَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ أَلَى اللَّهُ وَلَكُ أَبُو الدَّرْدَاءِ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ لَهَا مَا شَأْنُكَ قَالَتْ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ

قهريا وهذا لايكون إلاعند الاضطرار وبالثمن عاجلا أو آجلا. قوله ﴿هشام﴾ هو ابن يوسف و﴿ صلة الرحم ﴾ هي تشريك ذوى القرابات في الحيرات و﴿ محمد بن بشار ﴾ باعجام الشين و﴿ جعفر ابن عون ﴾ بفتح المهملة و بالنون المخزومي و ﴿ أبو العميس ﴾ مصغر العمس بالمهملتين عتبة بسكون الفوقانية ابن عبد الله المسعودي الكوفي و ﴿ عون ﴾ مشل ما تقدم ابن أبي جحيفة مصغر الجحفة بالجميم والمهملة والفاء ﴿ السوائي ﴾ بضم المهملة وخفة الواو و ﴿ أبو الدرداء ﴾ اسمه عويمر. قال النووي لا بي الدرداء زوجتان كل واحدة منهما كنيتها أم الدرداء والكبري حجانة والصغرى تابعية وهي هجيمة مصغر الهجم بالجيم. قوله ﴿ متبذلة ﴾ أي لابسة ثياب البذلة والحدمة والصغرى تابعية وهي هجيمة مصغر الهجم بالجيم. قوله ﴿ متبذلة ﴾ أي لابسة ثياب البذلة والحدمة والصغرى تابعية وهي هجيمة مصغر الهجم بالجيم. قوله ﴿ متبذلة ﴾ أي لابسة ثياب البذلة والحدمة

لَيْسَ لَهُ حَاجُهُ فِي اللَّدُنِيا جَفِاءَ أَبُو الدَّرْداء فَصَنَعَ لَهُ طَمَّاماً فَقَالَ كُلْ فَانِي صَائِمٌ قَالَ مَا أَنَا بِآكُلِ حَتَّى تَأْكُلَ فَأَكَلَ فَلَكَ كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْداء يَقُومُ فَقَالَ مَعْ فَلَكَ كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْداء يَقُومُ فَقَالَ مَعْ فَلَكَ كَانَ اللَّيْلُ قَالَ سَلْمَانُ تُم الآنَ قَمِ الآنَ قَلَ اللهَ عَلَيْكَ حَقَّا وَلَنَفْسَكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقًا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَلَنَفْسَكَ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَا أَي اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ وَسَلَّمَ عَلَيْكُ وَسَلَّكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلِكُ لَكُ فَعَالُ النَّيْكُ عَلَيْكُ وَسَلَّمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَسَلَمُ عَلَيْكُ وَسَلَمُ عَلَيْكُ وَعَلَى النَّهُ عَلَيْكُ و سَلَمَ عَلَيْكُ وَسَلَمُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَالْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل

الوليد حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ الجُريرِيُّ عَنْ الضَّيْفِ صَرْبُنَا عَيَّاشُبْنُ الوليد حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ الجُريرِيُّ عَنْ الَّي عُثْمانَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللهُ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ

بلاتجملو تكلف ما يليق بالنساء من الزينة و نحوها و عممت بلفظ فى الدنيا كالاستحياء من أن تصرح بعدم حاجته إلى مباشرتها و فى الحديث زيارة الصديق و دخوله داره فى غيبته و الا فطار للضيف و كراهية التشدد فى العبادة و أن الا فضل التوسط و أن الصلاة آخر الليل أولى و منقبة لسلمان حيث صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (الجزع) ضد الصبر و (عياش) بفتح المهملة و شدة التحتانية و بالمعجمة ابن الوليد و (عبد الأعلى ابن عبد الأعلى و (سعيد الجريرى) مصغر الجر بالجيم و الراء المشددة البصرى و (أبو عثمان) عبد الرحمن النهدى بفتح النون و بالمهملة و (تضيف) أى اتخذ الرهط ضيفا البصرى و (أبو عثمان) عبد الرحمن النهدى بفتح النون و بالمهملة و (تضيف) أى اتخذ الرهط ضيفا

دُو نَكَ أَضْيافَكَ فَاتِّي مُنْطَلَقٌ إِلَى النَّبِّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فَافْرُغ مِنْ قراهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّ هَنْ فَأَتَاهُمْ بِمَا عَنْدَهُ فَقَالَ اطْعَمُوا فَقَالُوا أَيْنَ رَبُّ مَنْ لِنَا قَالَ ٱطْعَمُوا قَالُوا مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْ لِنَا قَالَ اقْبَلُوا عَنَّا قرا كُمْ فَانَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَينَ مَنْهُ فَأَبُواْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَى قَلْتًا جَاء تَنحَيْثُ عَنهُ فَقَالَ ماصَنعَتُمْ فَأَخْبُرُوهُ فَقَالَ ياعَبْدَ الرَّضْ فَسَكَتُّ ثُمَّ قَالَ ياعَبْد الرَّحْن فَسَكَتُّ فَقَالَ يَاغُنْثُرُ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَكَ جِئْتَ نَغَرَجْتُ فَقُلْتُ سَلْ أَضْيَافَكَ فَقَالُوا صَدَقَ أَتَانَا بِهِ قَالَ فَانْمَا انْتَظَرْ ثَمُونِي وَالله لا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ الآخَرُونَ والله لانَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمُهُ قَالَ لَمْ أَرَ فِي الشَّر كَالَّلْيَلَةَ وَ يُلَـكُمُ مَا أَنْتُمْ لَمَ لاَ تَقْبَلُونَ عَنَّا قرا كُمْ هات طَعَامِكَ فِجَاءَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ

إذا قال قدني قات بالله خلفة ليغني عني ذا أنا بك أجمعا

قوله ﴿ لناقين منه ﴾ الأذى وما يكرهنا و﴿ يحدعليه ﴾ أى يغضب و﴿ غنثر ﴾ بالمعجمة المضمومة والنون الساكنة والمثلثة المفتوحة والمضمومة هو الجاهل وقيل اللئيم وقيل الثقيل وروى بالمهملة والفوقانية المفتوحتين وسكون النون بينهما وهو الذباب وشبهه حين حقره بالذباب و﴿ لماجئت ﴾ بمعنى إلاجئت أى لاأطلب إلامجيئك أو مازائدة . قوله ﴿ كالليلة ﴾ أى لم أرليلامثل هذه الليلة فى الشرو و ﴿ ويلكم ﴾ المقصود منه الدعاء عليم و ﴿ ماأنتم ﴾ ما استفهامية و ﴿ لاتصلون ﴾ بتخفيف اللام

و ﴿ دُونَكُ أَضِيانَكُ ﴾ أى خذهم والزمهم و ﴿ القرى ﴾ الضيافة وفى إضافة القرى إليهم لطف كقول الشاعر:

فَقَالَ بُسْمِ اللهِ الأُولَى للشَّيْطان فَأَكَلَ وَأَكَلُوا

إِ بَحْدَيْقَةَ عِنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَرْفَىٰ مُحَدَّدُ بُنُ الْمُشَى حَدَّمَنا ابْن أَبِي عَنْ سُلَمْانَ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَرْفَىٰ مُحَدَّدُ بُن الْمُشَى حَدَّمَنا ابْن أَبِي عَنْ اللهُ عَنْهُما عَدى عَنْ سُلَيْانَ عِنْ أَبِي عُمْانَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمِن بُن أَبِي بَكْر رَضَى اللهُ عَنْهُما عَدَى عَنْ سُلَيْانَ عِنْ أَبِي عَمْانَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمِن بُن أَبِي بَكْر رَضَى اللهُ عَنْهُما عَدَّا أَبُو بَكُر بَضَيْف لَهُ أَوْ بأَضياف لَهُ فَأَمْسَى عَنْدَ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكَ اللّه عَلَيْهِ عَنْ اللّه عَنْدَ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكَ اللّه عَلَيْهِم فَأَبُوا أَوْ فَأَنَى فَعَضِبَ أَبُو بَكُر فَسَبّ وَجَدّعَ فَلَكَ اللّهُ عَرَضْنَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِم فَأَبُوا أَوْ فَأَقَى لَا فَعَضْبَ أَبُو بَكُر فَسَبّ وَجَدّعَ وَحَلَفَ لَا يَطْعَمُهُ فَاخْتَبَأَتُ أَنَا فَقَالَ يَا عُنْشَرُ فَلَفَت الْمَر أَةُ لاَ تَطْعَمُهُ حَتَى يَطْعَمَهُ وَحَلَق لا يَطْعَمُهُ فَاخْتَبَأْتُ أَنَا فَقَالَ يَا عُنْشَرُ فَلَقَت الْمَر أَةُ لاَ تَطْعَمُهُ حَتَى يَطْعَمَهُ وَحَلَى اللّهُ عَمْهُ حَتَى يَطْعَمَهُ وَحَلَى اللّهُ عَلَيْهِم فَا خَتَبَاتُ أَنَا فَقَالَ يَا عُنْشَرُ فَلَقَت الْمَراقُ لاَ يَطْعَمُهُ وَتَى يَطْعَمَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا عَشَيْمِ مَا اللّهُ عَمْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُم فَا خَتَبَاتُ أَنَا فَقَالَ يَا عَنْشَرُ فَلَقَت الْمَراقَ الْمَاسَى عَلْمَهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمَاسَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

و (الأولى) أى الحالة الأولى أو الكلمة التسمية لما تقدم في آخر كتاب مواقيت الصلاة أنه قال إنماذلك من الشيطان يعنى عينه. قان قلت: كيف جاز مخالفة اليمين. قلت لا نه إتيان بالا فضل قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه. قال ابن بطال: الا ولى يعنى للقمة الا ولى ترغيم للشيطان لا نه الذى حمله على الحلف و باللقمة الا ولانية دفع الحنث فيها وقال و إنما حلف لا نه اشتد عليه تأخير عشائهم ثم لما لم يسعه مخالفة أضيافه ترك التمادى فى الغضب وأكل معهم استمالة لقلوبهم ومباحثه تقدمت. قوله (حديث أبي جحيفة) هو المذكور آنفاً إذ قال سلمان: ماأنا بآكل حتى تأكل و (محمد بن المثنى) ضد المفرد و (ابن أبي عدى) فيتح المهملة الأولى وكسرا ثانية محمد (وسلمان) ابن صرخان التيمى و (أبو عثمان) النهدى و (عشيتهم) فى بعضها عشيتيهم باشباع ياء الخطاب و (جرع) بالراء و فى بعضها جدع باهمال الدال أي قال يامجدوع الأذنين أو دعاعليه بذلك و (اختبأت) أى اختفيت خوفامن خصومته و (المرأة) أى قال يامجدوع الأذنين أو دعاعليه بذلك و (يطعموه) أى أبو بكر و زوجته و ابنهما و (هذه) أى أم عبد الرحمن و (يطعمه) أى أبا بكر و (يطعموه) أى أبو بكر و زوجته و ابنهما و (هذه)

غَلَفَ الضَّيْفُ أَوِ الأَضْيَافُ أَنْ لاَيطْعَمَهُ أَوْ يَطْعَمُوهُ حَتَّى يَطْعَمَهُ فَقَالَ الْعَالَمُ الشَّيْطَانَ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلُ وَأَكُلُوا بَغِعَلُوا لاَيرْ فَعُونَ أَبُو بَكُر كَأَنَّ هٰذَه مِنَ الشَّيْطَانَ فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلُ وَأَكُلُوا بَغِعَلُوا لاَيرْ فَعُونَ لُقُمَةً إلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلَهُا أَكُثُو مَنْهَا فَقَالَ يَاأُخْتَ بَنِي فَرَاسِ مَاهْذَا فَقَالَتْ وَقُرَّة فَيْكُونَ وَبَعْتَ بَنِي فَرَاسِ مَاهْذَا فَقَالَتْ وَقُرَّة عَيْنَ إِنَّهَا الآنَ لاَ كُثَرُ قَبْلَ أَنْ نَا ثُكُلُ فَأَكُلُوا وَبَعَثَ بَهَا إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُرَ أَنَّهُ أَكُلُ مَنْهَا فَقَالَ يَأْكُلُوا وَبَعَثَ بَهَا إِلَى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَذَكُرَ أَنَّهُ أَكُلُ مَنْهَا

ا بَ اللّه اللّه بنَ سَرْل وَ مُحَيِّصَة بنَ مَسْعُو د أَيّا خَيْبَر فَتَفَرَّقا في النّخل فَقُتل عَبْد الله عِنْ سَعْد الله الله عَنْ سَعْد الله عَنْ مَسْعُو د أَيّا خَيْبَر فَتَفَرَّقا في النّخل فَقُتل عَبْد الله عِنْ سَرْل و مُحَيِّصَة بنَ مَسْعُو د أَيّا خَيْبَر فَتَفَرَّقا في النّخل فَقُتل عَبْد الله

أى الحالة أو اليمين و ﴿ ربت ﴾ أى زادت اللقمة أو البقية و ﴿ أَكُثر ﴾ بالنصب و ﴿ أَخْت بنى فراس بكسر الفاء وخفة الراء و بالمهملة هي بنت عبد دهمان بضم المهملة وإسكان الهاء أحد بنى فراس واسمها زينب وهي مشهورة بأم رومان و ﴿ قرة عينى ﴾ بالجرقيل المراد به القسم برسول الله صلى الله عليه وسلم . فأن قلت : أين صلة أكثر . قلت : محذوف أى أكثر منها ﴿ باب إكرام الكبير ﴾ قوله ﴿ سليمان بن حرب ﴾ ضد الصلح و ﴿ بشير ﴾ مصغر البشر بالموحدة والمعجمة ابن يسار ضد اليمين و ﴿ رافع ﴾ ضد الخافض ابن خديج بفتح المعجمة وكسر المهملة و بالجيم سهل بن زيدبن كعب الحارثي و ﴿ محيصة ﴾ بضم الميم وفتح المهملة و بكسر التحتانية المشددة و سكونها و التخفيف ابن مسعود بن و ﴿ محيصة ﴾ بضم الميم وفتح المهملة و بكسر التحتانية المشددة و سكونها و التخفيف ابن مسعود بن

ابْنُ سَهْلَ فَحَاءَ عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ سَهْلُ وَحُويَّصَةُ وَمُحَيَّصَةُ ابْنَا مَسْعُود إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَافِي أَمْ صَاحِبِهِمْ فَبَدَأَ عَبْدُ الرَّحْنِ وَكَانَ أَصْغَرَ الْقُومِ فَقَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَبِّرِ الْكُبْرَقَالَ يَحْنِي لِيلَى الْكَلَامَ الْأَكْبُرُ الْكُبْرَقَالَ يَحْنِي لِيلَى الْكَلامَ الْأَكْبُرُ الْكُبْرَقَالَ يَحْنِي لِيلَى الْكَلامَ الْأَكْبُرُ وَالْكَلامَ اللهُ كَبْرُ الْكُبْرَقَالَ يَحْنِي لِيلَى الْكَلامَ الْأَكْبُرُ وَاللهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ أَمْنُ مَ اللهُ قَوْمُ اللهُ قَوْمُ كُفَّانُ فَوَ دَاهُمْ رَسُولُ الله قُومُ مُ كُفَّانُ فَوَ دَاهُمْ رَسُولُ الله قُومُ مُ كُفَّانُ فَوَ دَاهُمْ رَسُولُ الله قُومُ مُ كُفَّانُ فَوَ دَاهُمْ رَسُولُ الله عَوْمُ مُ كُفَّانُ فَوَ دَاهُمْ رَسُولُ الله قُومُ مُ كُفَّانُ فَوَ دَاهُمْ رَسُولُ الله عَوْمُ مُ كُفَّانُ فَو دَاهُمْ رَسُولُ الله عَوْمُ مُ كُفَّانُ فَوَ دَاهُمْ رَسُولُ الله عَوْمُ مُ كُفَانُ فَوَ دَاهُمْ رَسُولُ الله عَوْمُ مُ كُفَّانُ فَوَ دَاهُمْ رَسُولُ الله عَوْمُ مُ كُفَّانُ فَو دَاهُمْ رَسُولُ الله عَوْمُ مُ كُفَّانُ فَو دَاهُمْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَمُ مُ كُفَانُ فَو دَاهُمْ رَسُولُ الله اللهُ عَوْمُ مُ كُفَانُ فَا وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ و اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

كعب و (حويصة ) بضم المهملة و فتح الواو وبالتحتانية ساكنة خفيفة و مكسورة شديدة و باهمال الصاد في اللفظين و لفظ (ابنا) مثني لاجمع (وصاحبهم) أى مقتوطم وهو عبدالله و كبر الكبر ) جمع الأكبر أى تقدم الأكابر للتكلم وإنما أمر أن يتكلم الأكبر في السن ليحقق صورة القصد وكيفيتها لا أنه يدعيها إذ حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحن. قوله (استحقوا قتيلكم) أى دية قتيلكم و (إيمان) بالتنوين في الموضعين أى خمسين يميناً صادرة منكم و في بعضها بالإضافة أي أيمان خمسين رجلا منكم و هذا يوافق مذهب الحنفية حيث اعتبروا العدد في الرجال لا في أي أيمان نخالفاً له حيث منعوا تحليف المدعى فيها . قوله (أمر لم نره) أى لم نشاهده فكيف نخلف عليه و ( تبرئكم ) أى تخلصكم من اليمين واعلم أن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى من جهة أن اليمين على المدعى ولعل ذلك لأن المدعى هو الذاكر لأمر خنى والمدعى عليه من الظاهر معه وهو الأخ وهو المدعى لا ابنا العم فلم عرض اليمين عليهم قلت كان معلوماً عندهم أن اليمين هو الأخ وهو المدعى لا ابنا العم فلم عرض اليمين عليهم قلت كان معلوماً عندهم أن اليمين عليهم واراد من يختص به ومن جهة أنها خمسون يميناً وذلك لتعظيم أم الدماء وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدعين فلما نكلوا رد على المدعى عليه فلما لم يرضوا أم الدماء وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدعين فلما نكلوا رد على المدعى عليه فلما لم يرضوا أم الدماء وبدأ رسول الله عليه وسلم بالمدعين فلما نكلوا رد على المدعى عليه فلما لم يرضوا أم الدماء وبدأ رسول الله عليه وسلم بالمدعين فلما نكلوا رد على المدعى عليه فلما لم يرضوا أم المدماء وبدأ رسول الله عليه وسلم بالمدعين غله من جهة أنها من جهة أنها م كفار لا يبالون بذلك عقله من عنده لانه عاقلة المسلمين وإنما عقله قطعا

1540

صلى الله عَلَيه وَسلَم مِنْ قبله . قالَ سَهِلْ فَأَدْرَكُتُ زاقَةً مِنْ تَلْكَ الإبلِ فَدَخَلَتُ مِرْبَدًا لَهُمْ فَرَكَ مَنْ فَي بَرِجُهِما قَالَ اللَّهِ مُ حَدَّتَنِي عَنْ بُشَيْرِعَنْ سَهْلِ قَالَ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِعَنْ سَهْلِ قَالَ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِعَنْ سَهْلِ قَالَ يَحْيَى عَنْ بُشَيْرِعَنْ سَهْلِ وَحْدَهُ مَرَثُنَ مُسَدَّدُ حَدَّ أَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدَ الله حَدَّتَنَى نَافَعْ عَن بُشَيْرِ عَنْ سَهْلِ وَحْدَهُ مَرَثُنَ مُسَدَّدُ حَدَّ أَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدَ الله حَدَّتَنَى نَافَعْ عَن ابْنَ عَمْرَ رَضَى الله عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم أَخْبِرُونِي بِشَجَرَة مَثَلُها مَثُلُ الله مَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم أَخْبِرُونِي بَشَجَرَة النَّخَلَةُ فَكَرَهُمْ وَتَمَ أَنْ أَتَكُلَّم وَثُمَ الْفُن رَبِّها وَلاَ يَحُثُ وَرَقَهَا فَوَقَعَ فَى نَفْسَى النَّخْلَةُ الله عَلَيْه وَسَلَم هَى النَّخْلَةُ فَلَمَّ خَرَجْتُ مَع أَبِي قُلْتُ يَاأَبَامُ وَقَعَ فِي نَفْسَى النَّخْلَة فَلَكَ خَرْجْتُ مَع أَبِي قُلْتُ يَاأَبَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسَى النَّخْلَة فَلَكَ خَرْجْتُ مَع أَبِي قُلْتُ يَاأَبَاهُ وَقَعَ فِي نَفْسَى النَّخْلَة قَالَ مَامَعَني قَلْ مَا مَنْ عَلَيْه وَسَلَم هَى النَّخْلَة فَلَمَّ خَرْجْتُ مَع أَبِي قُلْتُ يَا أَبَاهُ وَقَع فِي نَفْسَى النَّخْلَة فَلَمَ عَلَيْه وَسَلَم هَى النَّخْلَة فَلَمَ الْوَكُنْتَ قُلْتُها كَانَ أَحَبُ إِلَى مَن كَذَا وَكَذَا قَالَ مَامَنَعَني قَالَ مَامَنَعَي

للنزاع وجبرا لخياطرهم وإلا فاستحقاقهم لم يثبت ولفظ (من قبله) بكسر القاف أى من عنده ويحتمل أن يراد به من خالص ماله أو من بيت الميال وفيه أنه ينبغي للامام مراعاة المصالح العامة والاهتمام باصلاح ذات البين وإثبات القسامة والابتداء بيمين المدعى فيها ورداليمين على المدعى عليه عثد الذكول وجواز الحكم على الغائب وجواز اليمين بالظن وصحة يمين الكافر. قوله (مربد) بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الموحدة وبالمهملة أى الموضع الذي تجتمع فيه الابل و (راضتني) أى رفستني وأراد بهذا الكلام ضبط الحديث وحفظه حفظا بليغاً م في آخر كتاب الجهاد. قوله (مثلها) أى صفتها و (لاتحت) أى لا يسقط و (كرهت) أى أن أتكلم بحضورمن هوأ كبر مني وإكرام الكبير و تقديمه في الكلام وجميع الأمور من آداب الاسلام وذلك إذا استويا في العلم أما إذا تخصص الصغير بعلم جاز له أن يتقدم به و لا يعد ذلك سوء أدب ولا تنقيصا لحق الكبير

إِلَّا أَنَّى لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبَّا بَكْر تَكُلَّمْتُما فَكَرهُ

الْمَسْوَدُ بَنِ قَيْسَ سَمْعُتُ جُنْدَبًا يَقُولُ مَنَ الشَّعْرِ وَالرَّجْزِ وَالْحُدَاء وَمَا يُكْرَهُ مَنْهُ وَقُولُهِ وَالشَّعْرَاءُ يَتَبْعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَا أَنَّهُمْ فَى كُلِّ وَاد يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلاَّ الذَّينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ وَذَكَرُوا اللهَ كَثيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ يَفْعَلُونَ إِلاَّ الذَّينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتَ وَذَكرُوا اللهَ كَثيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ يَغْعَلُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي كُلِّ بَعْد مَاظُلُوا وَسَمَيعُلُمُ الذَّينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَب يَنْقَلَبُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي كُلِّ بَعْد مَاظُلُوا وَسَمَيعُلُمُ الذَّينَ ظَلَمُوا أَيْ مُنْ الْحَكَمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ الْمُعَلِي اللهُ أَنُو الْمَيْانُ عَنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حَكْمَةً حَرَّتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حَكْمَةً حَرَّتُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حَكْمَةً حَرَّتُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنُ جُنْدَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنَ جُنْدَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنَ جُنْدَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنَ جُنْدَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنَ جُنْدَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى إِلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَو الْعَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا

ولهذا قال عمر رضى الله تعالى عنه لو كنت قاتها لكان أحب إلى ﴿ باب ما يجوز من الشعر ﴾ وهو الكلام المقفى الموزون بالقصد و ﴿ الرجز ﴾ ضرب من الشعر وسمى به لتقارب أجزائه وقلة حروفه و ﴿ الحداء ﴾ هو سوق الابل والغناء لها و ﴿ مروان بن الحكم ﴾ بالمفتوحتين الأموى و ﴿ عبد الرحمن بن الأسود ﴾ ضد الأبيض ابن عبد يغوث بفتح التحتانية وضم المعجمة وبالمثلثة الزهرى و ﴿ أَبِى ﴾ بضم الهمزة وخفة الموحدة وشدة التحتانية ابن كعب الأنصارى . قوله ﴿ حكمه ﴾ أى قولا عدلا مطابقا للحق والصواب . فان قلت قال تعالى «والشعراء يتبعهم الغاوون» قال أيضاً ﴿ إلا الذين آمنوا » فاستثنى منهم وهم الذين قالوا بالحكمة صدقاو حقاً وحاصله أن بعض الشعراء مذموم وبعضه لا . قوله ﴿ الأسود ﴾ ضد الأبيض ابن قيس و ﴿ جندب ﴾ بضم الجيم وسكون النون و فتح

أَصَابَهُ حَجَرْ فَعَثَرَ فَدَمِيتُ إِصْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعْ دَمِيتِ . وَفَي سَبِيلِ الله مَا لَقِيتِ صَرَبُنُ ابْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنا سُفِيانُ عَنْ عَبْدِ المَلكِ مَهْدَي حَدَّثَنا أَبُو سَلَمَـةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدَّثَنا أَبُو سَلَمَـةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَصْدَقُ كَلَمَةُ فَالَ الشَّاعُرُ كَلَمَةُ لَيد . الله كُلُّ شَيْء ما خَلا الله بَاطلُ . وكادَأُمْية ابْنُ أَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ ابْنُ أَبِي السَّاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ ١٤٧٥ ابْنُ أَبِي السَّاعِيلُ عَنْ يَزِيدَ ١٤٠٥ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَى خَرَجُوا مَعْ وَسُلْولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ السَلّمَ اللهُ الْمَالِقُ عَلَى خَرَجُوا مَعْ وَسُلُولُ اللهُ اللهُ عَلَى خَرَالْ اللهُ المُ اللهُ اللهُ

المهملة وضمها وبالموحدة و «دميت» بفتح المهملة وكسر الميم وأما تاؤه فني الرجز مكسورة وفي الحديث ساكنة و «الأصبع» فيه عشرلغات ومرمباحثه في أول الجهاد. فانقلت ما وجه التلفيق بينه وبين قوله تعالى «وما علمناه الشعر وما ينبغي له» قلت الرجز ليس شعراً قاله الأخفش أوهو حكاية عن شعر الغير أو المراد نفي صفة الشعر لا نفسه . قوله «محدبن بشار» باعجام الشين و «ابن مهدي» عبد الرحن و «أبو سلمة» بفتحتين عبدالله عن عبدالرحن بن عوف و «الكلمة» ههنا القطعة من الكلام و «لبيد» بفتح اللام و كسر الموحدة و باهمال الدال ابن ربيعة بفتح الراء العامري الصحابي عاش مائة وخسين سنة مات في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنمه و «الباطل» أي الفاني و «أمية» بضم الهمزة و خفة الميم وشدة التحتانية ابن أبي الصلت بفتح المهملة وإسكان اللام وبالفوقانية الثقفي و في صحيح مسلم عن عمر بن الشريد بفتح المعجمة وكسر الراء وبالمهملة عن أبيمه قال هيه حتى أنشدته مائة بيت فقال ان كاد ليسلم وهيه كلمة الاستزادة منونا وغير منون مبنياً على الكسر والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم استحسن شعره واستزاد من انشاده لما فيه من الاقرار بالحسر والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم استحسن شعره واستزاد من انشاده لما فيه من الاقرار بالحر و «سلمة» بالمفتو حتين «ابن الأكوع» بفتح الهمزة و إسكان الكاف و فتح الواو و بالمهملة أخو بالحر و «سلمة» بالمفتوحة بالمهملة أخو

إِلَى خَيْبِرَ فَسِرْ نَا لَيْلاً فَقَالَ رَجُلْ مِنَ القَوْمِ لِعالِمِ بِنَ الْأَكُوعِ اللَّا تُسْمِعُنَا مِن هُنَيْهَا تِكَ قَالَ وَكَانَ عَامْرَ رَجُلَّا شَاعِرًا فَنَرَلَ يَحْدُو بَالقَوْمِ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْلا مَن هُنَيْهَا تَكَ مَا اقْتَفَيْنَا . فَاغْفِرْ فَدَأَءُ لَكَ مَا اقْتَفَيْنَا . أَنْنَا عَالَا فَدَامُ إِنْ لاَقَيْنَا . وَالْقَيْنُ سكينَةً عَلَيْنا . إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنا . وَبالصِّياحِ عَوْلُوا عَلَيْنا . وَالْقَيْنُ سكينَةً عَلَيْنا . إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنا . وَبالصِّياحِ عَوْلُوا عَلَيْنا . فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هٰذَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هٰذَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هٰذَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هٰذَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللّهُ وَقُولُ وَجَبَتْ

عامروقيل هو مسلمة بن عمرو بن الأكوع فهو عمه و (هنيها تك بجمع الهنيهة مصغر الهنة إذ أصلها هنوه وهي الشيء الصغير والمراد بها الأراجيز و (يحدوا) أي يسوق والرواية اللهم والموزون لام و (فداء لك) أي لرسولك. قال المازري لا يقال لله فدى لك لأنه إنما يستعمل في ما يره حلوله بالشخص فيختار شخص آخر أن يحل ذلك بهو تقديره منه اما مجاز عن الرضاكا أنه قال نفسي مبذولة لرضاك أو هذه الكلمة وقعت في البنثر خطابا السامع السكلام ولفظ فداء مقصور و ممدور مرفوع ومنصوب. قوله (اقتفينا) أي اتبعنا أثره. قال ابن بطال: يعني اغفر ماركبنامن الذنوب مرفوع ومنصوب. قوله (اقتفينا) أي اتبعنا أثره . قال ابن بطال: يعني اغفر ماركبنامن الذنوب وفداء الك أي من عندك فلا تعاقبني به ولفظ لك تبيين لفاعل الفداء بالدعاء أي اللام التبيين نحو لام هيت لك وفي بعضها اتقينا أي افدنا من عقابك فداء ما اتقينا من الذنوب أي ما تركناه مكتوبا علينا قال وروى فداء بالحفض شبه بالأمس فبناه على الكسر. قوله (أبينا) من الاباء عن الفرار أو من الباطل وفي بعضها أتينا من الاتيان وعولوا علينا (بالصياح) لا بالشجاعة . فان قلت تقدم في الجهاد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقولها في حفر الحندق وأنها من أراجيزابن واحةقات لامنافاة في وقوع الأمرين ولا محنور أن يحدو الشخص بشعر غيره . قوله (وجبت) أي السهادة قال ابن عبد البركانوا قدعرفوا أنه إذا استغفر لا حد أي عند الوقعة وفي المشاهد ليستشهد ألبتة فلما سمع عمر ذلك قال يارسول الله لو متعتنا بعامر أي تركته لنا فبارز يومئذ فرجع سيفه على ساقه فقطع سمع عمر ذلك قال يارسول الله لو متعتنا بعامر أي تركته لنا فبارز يومئذ فرجع سيفه على ساقه فقطع

يانَتِي اللهِ لَوْ أَمْتَعْتَنَا بِهِ قَالَ فَأَتَيْنَا خَيْبَرِ فَحَاصَرْ نَاهُمْ حَتَّى أَصَابَتْنَا مُخْصَـةٌ شَديدُهُ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَمِّا عَلَيْهِم فَلَنَّا أَمْسَى النَّاسُ اليُّومَ الَّذِي فَتَحَتْ عَلَيْهم أَوْقُدُوا نيرانًا كَثيرَة فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ مَا هَذِهِ النَّيْرِانُ عَلَى أَيّ شَيْء تُو قَدُونَ قَالُوا عَلَى لَحْمِ قَالَ عَلَى أَيّ لَحْمِ قَالُوا عَلَى لَحْمِ حُمْر إِنْسِيَّة فَقَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْرِ قُوهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجْلَ يَارَسُولُ اللهِ أُونَهُ رِيقُهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَكَانَ سَيْفَ عَامِ فيه قَصْر فَتَنَاوَلَ بِهِ يَهُودِيًّا لِيَضْرِبَهُ وَيُرْجِعُ ذَبابَ سَيْفِهِ فَأَصَابَ رُكْبَةَ عَامِرٍ فَمَا تَمِنْـهُ فَلَمَّا قَفَلُوا قَالَ سَلَمَـةُ رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ شَاحِبًا فَقَالَ لى مَالَكَ فَقُلْتُ فَدِّي لَكَ أَبِي وَأَمِّي زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ مَنْقَالَهُ قُلْت قَالَهُ فُلانٌ وَفُلانٌ وَفُلانٌ وَأُسَيْدُ بنُ الْحُضَيْرِ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمْعَ بَيْنَ إَصْبَعَيْهِ إِنَّهُ كَجَاهِد

أكحله فمات منها. قوله ﴿ الا نسية ﴾ بكسر الهمزة وسكون النون و بفتحهما وهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته و ﴿ نهريقها ﴾ بسكون الهاء و فتحهاو بحذفها و ﴿ يرجع ﴾ بالرفع و ﴿ الذباب ﴾ الطرف و ﴿ قفلوا ﴾ أى رجعوا و ﴿ شاحبا ﴾ أى متغير اللون و ﴿ حبط ﴾ بكسر الموحدة أى بطل عمله و ﴿ أسيد ﴾ مصغر الا سد ﴿ ابن حضير ﴾ مصغر الحضر ضدالسفر الا نصارى و ﴿ الا جران ﴾ أجر الجهد وأجر المجاهدة فى سبيل الله و ﴿ جاهد و مجاهد ﴾ كلاهما بلفظ الفاعل و فى بعضها بلفظ

٥٧٧٣ مُجَاهِدٌ قَلَ عَرَبِي نَشَأَ بَا مثلَهُ صَرَف مُسدّدٌ حَدَّثَنا إِسْماعيلُ حَدَّثَنا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَا بَهَ عَنْ أَنَسِ بِنِ مِالِكَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهِنَّ أُمُّ سُلِّيمِ فَقَالَ وَيُحْلَى يَا أَنْجَشَـةُ رُوَيْدَكَ سَوْقًا بِالْقَوَارِيرِ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ فَتَكَلَّمَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بَكُلَمَة لَوْ تَـكَلَّمَ بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ سَوْقَكَ بِالقَوَارِير

الماضي وجمع المجهدة و ﴿ مشي بها ﴾ أي قل عربي مشي من الدنيا بهذه الخصلة انتي هي الجهاد مع الجهد وفى بعضها نشأ بلفظ الماضي من النشأة بالهمز والهاء عائدة إلى الحرب أو بلادالعرب أي قليل من العرب نشأ بها وفي الحديث وجوه أخر تقدمت في غزوة خيبر . قال ابن بطال : يحتمل أن يكون الأعجران من جهة أنه لما أمات نفسه وقتلها في سبيل الله ضوعف أجره أو يكون أحدهما لموته والآخر للجزاء الذي به تقوية نفوس المسلمين لما فيه من ذكر الشجاعةونحوه . قوله ﴿ أَبُو قَلَا بَهُ ﴾ بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة و﴿ أم سليم ﴾ مصغر السلم أم أنس و ﴿ أنجشة ﴾ بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الجيم والمعجمة غلام أسودكان حازما وكان في سوقه عنت فأمره أن يرفق بالمطايا فيسوقهن كما تساق الدابة إذا كان حملها القوارير . الخطابي : ووجه آخر وهو أنه كان حسن الصوت فكره أن يسمعن الداء فان حسن الصوت يحرك من نفوسهن فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهر. بالقوارير في سرعة الآفة إليهـا. قوله ﴿ رُويدك ﴾ اسم فعل بمعنى أمهل والكاف حرف للخطاب ليس منصوبا ولا مجرورا و ﴿ سُوقَكُ ﴾ مفعول له . قوله ﴿ بَكُلُّمَةً ﴾ وهي سوق القوارير. فان قلت: هذه استعارة لطيفه بليغه فلم تعاب. قلت: لعــــله نظر إلي أن شرط الاستعارة أن يكون وجه الشبه جليا بين الأقوام وليس بين القارورة والمرأة وجه التشبيه ظاهراً والحق أنه كلام في غاية الحسن والسلامة عن العيوب ولا يلزم في الاستعارة أن يكون جلاء الوجهمن حيثذاتهما بل يكني الجلاء الحاصل من القرائن الجاعلة للوجه جليا ظاهراً كما في المبحث فالعب في العائب

إِلَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةً وَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بِنُ ثَابِتِ وَمُوَ عَنْ أَلِيهِ عَنْ عَائْشَةً وَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتِ اسْتَأْذَنَ حَسَّانُ بِنُ ثَابِتِ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى هِجَاءِ المُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفُ بِنَسِي فَقَالَ حَسَّانُ لَا شُلَّنَّكَ مَنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفُ بِنَسِي فَقَالَ حَسَّانُ لَا شُلَّنَّكَ مَنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَةُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ وَمُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ وَمُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْدَعائِشَةً فَقَالَ عَنْ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَخْبَرَنَى يُونُنُ فَي وَنُسُ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَخْبَرَنَى يُونُكُمْ وَلَا أَخْبَرَنَى عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَخْبَرَنِ عُلَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَخْبَرَانَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا أَخْبَرَانِ عَلَيْهُ وَلَا أَخْبَرَانِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَخْبَرَانِ عَلَيْهُ وَلَا أَخَالِهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ولم من عائب قولا صحيحاً وآفته من الفهم السقيم

ويحتمل أن يكون قصد أبى قلابة أن هذه الاستعارة تحسن من مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى البلاغة ولو صدرت بمن لا بلاغة له لعتبوها وهذا هو اللائق بمنصب أبى قلابة والله أعلم قال ابن بطال القوارير كناية عن النساء اللاتى على الابل فأمره بالرفق فى الحداء لانه يحث الابل على الاسراع لشلا يسقطن وهذه استعارة بديعية لأن القوارير أسرع الأشياء تكسرا فأفادت الاستعارة ههنا من الحض على الرفق بهن مالم تفده الحقيقة لانه لوقال ارفق بهن لم يفهم منه المبالغة وقال والمقصود من الباب أن الشعر كسائر الكلام في كان فيه ذكر تعظيم الله تعالى وتحقير الدنيا ونحوهما فهوحسن وحكمة وما كان منه كذبا وباطلا و فحشا فهو مذموم وغواية (بابهجاء المشركين ،وهو الذم فى الشعرو (محمد) بن سلام و (عبدة ) ضد الحرة ابن سليان و لأسلنك انسلت من العجين لا يبقى عنه منه عليها . قوله (أسب الأنه كانمو افقاً لأهل الافك فيه و (ينافح) باهمال الحاء أى يدافع عنه و يخاصم عنه من في مناقب قريش . قوله (أصبغ ) بفتح الهمزة و سكون باهمال الحاء أى يدافع عنه و يخاصم عنه من فى مناقب قريش . قوله (أصبغ ) بفتح الهمزة و سكون

اَهُيْتُمَ بْنَ أَبِي سَنَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَّا هُرَيْرَةً فَى قَصَصِهِ يَذْكُرُ النَّبَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَخًالَـ ثُمْ لا يَقُولُ الرَّفَتَ يَعْنَى بِذَاكَا بْنَ رَوَاحَةَ قالَ فينَا رَسُولُ الله يَشْلُو كَتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفُ مِنَ الفَجْرِ ساطعُ أَرَانَا الْهُـدَى بَعْـدَ الْعَمَى فَقُلُو بِنُـا بِهِ مُوقَّنَاتُ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُحِافي جَنْبَهُ عَنْ فَرَاشِهِ إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالسَافِرِينَ المَضاجعُ . تَابَعَهُ عُقَيْلُ عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ الزُّبِيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْسَعِيد وَالأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَرَبُنَا أَبُو الْمَيَانَ أَخَبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحَـدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٌ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنِ ابْنِ شهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةً بن عَبْد الرَّحْن بن عَوْف أَنَّهُ سَمَعَ حَسَّانَ بنَ ثابت الأَنصاريَّ

المهملة بينهما وبالمعجمة أخرا ﴿ والهيثم ﴾ بفتح الهاء وسكون التحتانية وفتح المثلثة ابن أبى سنان بكسر المهملة وخفة النون الأولى و ﴿ القصص ﴾ بفتح القاف وكسرها و ﴿ الرفث ﴾ الفحش من القول و ﴿ ابن رواحة ﴾ بفتح الراء وخفة الواو وبالمهملة عبد الله و ﴿ الساطع ﴾ المرتفع و ﴿ العمى ﴾ أى الضلال وفى البيت الأول إشارة إلى علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى الثالث إلى عمله فهو كامل علما وعملا وفى الثانى إلى تكميل الغير فهو كامل مكمل صلى الله عليه وسلم م فى كتاب التهجد. قوله ﴿ الزبيدى ﴾ بالزاى والموحدة والمهملة محمد بن الوليد السامى و ﴿ الأعرج ﴾ هو عبد الرحمن و ﴿ سعيد ﴾ هو ابن المسيب و ﴿ إسماعيل ﴾ هو ابن أبى أويس وأخوه عبد الحميد و ﴿ سليمان ﴾ هو ابن بلال و ﴿ محمد بن عبد الله بن أبى عتيق ﴾ بفتح المهملة الصديق و ﴿ تشدتك ﴾ و ﴿ سليمان ﴾ هو ابن بلال و ﴿ محمد بن عبد الله بن أبى عتيق ﴾ بفتح المهملة الصديق و ﴿ تشدتك ﴾

يَسْتَشْهِدُ أَبا هُرِيْرَةَ فَيَقُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ نَشَدْتُكَ بالله هُلَّهُمَّ أَيِّدهُ بِرُوحِ القَدْسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَاحَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رسول الله اللَّهُمَّ أَيِّدهُ بِرُوحِ القَدْسِ قَالَ أَبُو هُرِيرَةَ نَعَمْ صَرَتُ مَا سُلَمَانُ بنُ حَرْبِ حَدَّتَنا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ بن ثابت ٧٧٧ عن البَراء رضي الله عَنْهُ أَنَّ النبَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَحَسَّانَ الْحِيَّةُمُ أَوْ عَنْ البَرَاء رضي الله عَنْهُ أَنَّ النبَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَحَسَّانَ الْحِيَّةُمُ أَوْ قَالَ هَاجَهُمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ

بِ اللهِ وَالعَلْمُ وَالقُرْ آنَ مَرْمُنَ عَبَيْد اللهِ بنُ مُوسَى أَخْبَرَنا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالْمِ ٧٧٥ فَرُ اللهُ وَالقُرْ آنَ صَرْمُنَ عُبَيْد اللهِ بنُ مُوسَى أَخْبَرَنا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالْمِ ٧٧٨ عن ابن عُمَر رضى اللهُ عَنْهُما عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلَىء جَوْفُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَمْتَلَىء جَوْفُ أَحَد كُمْ قَيْحًا خَيْرُ لَهُ مَنْ أَنْ يَمْتَلَىء شَعْرًا مَرْمُنَا عُمْرُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي ٢٧٥٥ أَحَد كُمْ قَيْحًا خَيْرُ لَهُ مَنْ أَنْ يَمْتَلَىء شَعْرًا مَرْمُنَا عُمْرُ بنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي ٢٧٥٥

الله أى أقسمت عليك بالله وسألتك به و ﴿ أجب عنه ﴾ أى دافع عنه و ﴿ التأييد ﴾ التقوية و ﴿ روح القدس ﴾ بضم الدال وسكونها جبريل عليه السلام مر فى أول كتاب الصارة قال ابن بطال هجر الكفار من أفضل الاعمال وكنى بقوله ﴿ اللهم أيده ﴾ فضلاو شرفا للعمل والعامل به وهذا إذا كان جوابا عن سبهم المسلمين بقرينة ماقال أجب أقول ولهذا قال تعالى « و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا » وقال وأما كيف بنسي فمعناه كيف تهجوهم ونسي الشريف المهذب فيهم فقال لا تخلصنك منه بأن أهجوهم بأفعالهم و بما يختص عاره بهم . قوله ﴿ البراء ﴾ بتخفيف الراء و بالمد ﴿ ابن عازب ﴾ بالمهملة و الزاى و ﴿ جبريل معك ﴾ أى بالتأييد و المعاونة. قوله ﴿ الغالب ﴾ بالرفع و النصب و ﴿ يصده ﴾ أى يمنعه و ﴿ حنظلة ﴾ بفتح المهملة و المعجمة و سكون النون بينهما الجمعى بضم الجميم و فتح المهملة و ﴿ القيح ﴾ المدة لا يخالطها الدم و ﴿ عمر بن حفص ﴾ بالمهملتين و ﴿ يربه ﴾

حَدَّ تَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَأَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلَىءَ شَعْرًا

المَّ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ ابن شَهَابِ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقَعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَ مَا نَزَلَ الحَجَابُ فَقُلْتُ وَالله لا آذَنُ حَتَّى أَسْتَأْذُنَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَانَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ وَالله لا آذَنُ حَتَّى أَسْتَأَذُنَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَانَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَى وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَانَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَى وَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُو أَرْضَعَنَى وَلَكَنْ أَرْضَعَتَى امْرَأَةُ أَبِي القُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَى وَسُولُ الله وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُو أَرْضَعَنَى وَلَكَنْ أَرْضَعَتَى امْرَأَتُهُ قَالَ اعْذَنِي لَهُ فَانَّهُ عَمُّكُ تَرْبَتْ يَمِينُكُ قَالَ عُرُوةَ فَبَذَلِكَ كَانَتُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا مَنَ النَّسَب مَرَثَنَ آدَمُ حَدَّانَا اللهُ عَلْمَ عَنْ النَّسَة وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا النّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَنَ الرَّضَاعَةُ مَا يَحْرُمُ مَنَ النَّسَب مَرَّنَ المَّا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ الرَّضَاعَةُ مَا يَحْرُمُ مَنَ النَّسَب مَرَّنَ النَّسَة وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مَنَ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عُرْمُ النَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

مشتق من الورى يقال ورى القيح جوفه يريه وريا نحو وقى يتى أى أكله وقال أبو عبيدة الورى هو أن يأكل القيح جوفه ويفسده وفيه أنه قد رخص فى القليل من الشعرو المذموم هو الامتلاء والغالب عليه. قوله ﴿أفلح﴾ بفتح الهمزة واللام وبالفاء والمهملة و ﴿أبى القعيس﴾ مصغر القعس بالقاف والمهملتين و ﴿ تربت يمينك ﴾ هى كلمة جارية على ألسنتهم لا يريدون بها الدعاء عليهم ووقوع الأمر. تقدم فى كتاب الشهادات وفى الرضاع. قوله ﴿ الحكم ﴾ بالمفتوحتين

شُعْبَةُ حَدَّتَنَا الْحَكُمُ عَنِ ابْرِاهِمَ عَنِ الْأَسْوَد عَنْ عائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قالَتْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَنْ يَنْفَرَ فَرَأَى صَفَيَّةً عَلَى باب خباعها كَتْيبةً حَزِينةً لاَنَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اَنْ يَعْمُ قالَ فَانْفرى اذاً عَقْرَى حَلْق لُغَة قُرَيْش إِنَّك لَحَابِسَتُنَا ثُمِ قالَ اللهُ عَنْ الطَّواف قالَتْ نَعَمْ قالَ فَانْفرى اذاً الله عَنْ الطَّواف قالَتْ نَعَمْ قالَ فَانْفرى اذاً الله عَنْ الطَّواف قالَتْ نَعَمْ قالَ فَانْفرى اذاً النَّصْر مَوْلَى عُمرَ بْنِ عُبَيْدالله أَن أَبا مُنَّة مَوْلَى أُمِّ هاني عبنت أبى طالب أُخبَرَهُ النَّاسُمَع أُمَّ هاني عبنت أبى طالب أَخبَرَهُ وَسَلَّم عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَعْتَسَلُ وَفاطمَةُ ابْنَتُهُ تَسَيُّرُهُ فَسَلَّتُ عَلَيْه فَقالَ مَنْ هذه فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هاني عبنت أَبى طالب فقالَ مَنْ حَبَا بأُمِّ هاني عليه فقالَ مَنْ هذه فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هاني عبنت أَبِي طالب فقالَ مَنْ حَبًا بأُمِّ هاني عَلَيْه فقالَ مَنْ هذه فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هاني عبنت أَبِي طالب فقالَ مَنْ حَبًا بأُمْ هاني عفليه فقالَ مَنْ هذه فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هاني عبنتُ أَبِي طالب فقالَ مَنْ حَبًا بأُمْ هانِي عَلَيْه فقالَ مَنْ عَنْ هذه فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هانِي عبنت أَبِي طالب فقالَ مَنْ حَبًا بأُمْ هانِي عَلَيْه فقالَ مَنْ عَنْ الله عَنْ عَلَيْه فقالَ مَنْ عَنْ الله فَقَالَ مَنْ عَلْمُ الله عَلَيْه فَقَالَ مَنْ عَلْهُ عَلَى الله عَنْ عَلَيْه فَقَالَ مَنْ عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلَيْه فَقَالَ مَنْ عَلَيْه فَقَالَ مَنْ عَلَى الله عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلَيْه فَقَالَ مَنْ عَلْه الله عَلَى الله عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلَيْه عَلْه الله عَلْه عَلْه عَنْ عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلَيْه عَلَيْه عَلَى الله عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلَى الله عَلْه الله عَلْه الله عَنْ عَلْه الله عَنْ عَلْه الله عَلْه عَلْه الله عَنْ عَلْه الله عَنْه عَلْه الله عَنْ عَلْه الله عَنْ الله عَلْه الله عَلْه عَلْه الله عَلْه عَلْه الله عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه الله عَلْه عَلْه الله عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَ

و (الأسود) ضد الأبيض و (ينفر) بكسر الفاء أى يرجع من الحج و (الخباء) بالمد الخيمة و (الكشيبة) من الكآبة وهي سوء الحال والانكسار من الحزن و (عقراً حلقا) أى عقر الله جسدها وأصابها وجع في حلقها وربما قالوا عقرى حلق بلا تنوين فهو نعت وقيل مصدر كدعوى وقيل جمع عقير وحليق سبق في كتاب الحج في باب التمتع وهي كلمة اتسعت فيها العرب لا سيما قريش فيطلقونها و لايريدون بها حقيقة معناها و (أفضت) يعني طفت طواف الافاضة أى حيث فزعت من طواف الركن لا يجب عليك الوقوف لطواف الوداع فارجعي غير محزونة لتمام أركان حجك. قوله (في زعموا) أى في قول زعموا واستعال لفظ الوداع وفي المثل زعموا مظنة الكذب و (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام القعني وفي بعضها محمد بن مسلمة وهو مشهور و (أبو النضر) بفتح النون وإسكان المعجمة سالم و (أبو مرة) بضم الميم وشدة الراء

غَسْله قَامَ فَصَـلَى ثَمَانِي رَكَعَات مُلْتَحَفًا فِي ثَوْبِ وَاحِد فَلَمَّ انْصَرَفَ قُلْتُ عَسْله قَامَ فَصَلَى الله وَعَمَ ابْنُ أُمِّى أَنَّهُ قَاتِلْ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فَلْأَنُ ابْنُ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَبُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَاأُمُّ هَانِي عَالَمُ هَانِي عَالَمُ هَانِي عَالَمُ هَانِي عَالَمُ هَانِي عَالَمُ هَانِي عَالَتَ أُمُّ هَانِي وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَاأُمُ هَانِي عَالَمُ هَانِي عَالَمَ أُمَّا فَي وَلَا لَكُ ضَعَى فَذَاكَ ضَعَى

مولى أم هانى، بكسر النون وقيل بالهمز واسمها فاختة بالفاء والمعجمة والفوقانية بنت أبى طالب و ﴿ ثَمَانَ ﴾ بفتح النون و ﴿ انصرف ﴾ أى من الصلاة و ﴿ زعم ﴾ أى قال و هو قديستعمل فى القول المحقق و ﴿ ابن أمى ﴾ يعنى علياً رضى الله تعالى عنه وقاتل اسم فاعل بمعنى الاستقتال و ﴿ أجرته ﴾ بفتح الهمزة أى أمنته و جعلته ذا أمن و أجزت له بالدخول فى دار الاسلام و ﴿ فلان ابن هبيرة ﴾ مصغر الهبرة بالموحدة والراء قيل اسمه الحارث ابن هشام المخزومي مر فى أول كتاب الصلاة وفيه ندبية صلاة الضحى و الترحيب للداخل وجواز إجارة الكافر قال ابن بطال: يقال زعم إذا ذكر خيرا لا يدرى أحق أم باطل وقد روى فى الحديث زعموا بين الرجل ومعناه أن من أكثر الحديث بما لا يعلم صدقه لم يؤمن عليه الكذب و فائدة حديث أم هانىء أنها تكلمت بهذه الكلمة و لم يذكرها هي الله عليه وسلم و لا جعلها كاذبة بذكرها ﴿ باب ماجاء فى قول الرجل ﴾ لفظ الويل إذا كان

بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ ارْكَبُهَا قَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا وَيْلَكَ فَى الثَّانِية اوَّفَى الثَّالَة وَرَرَعْ مُسَدَّدُ حَدَّ تَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيّ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالَكَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَى عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالَكَ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَى عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالَكَ قَالَ لَهُ أَنْجُشَةُ يَعْدُو فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم وَيَحَكَ يَا أَنْجُشَةُ رُو يَدْكَ بالقواري حَدَّثَ مُوسَى بنُ إِسْمَاعيلَ ٧٨٥ عَلَيْه وَسَلَّم وَيْحَكَ يَا أَنْجُشَةُ رُو يَدْكَ بالقواري حَدَّثَ مُوسَى بنُ إِسْمَاعيلَ ٧٨٥ حَدَّ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ خَالِد عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بنِ أَبِي بَكُرَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَثْنَى رَجُلُ عَلَى مَنْ كَانَ مَنْ كُمْ مَادِحًا لاَ مَحَلَةُ فَلْيقُلُ أَحْسِبُ فَلَانًا وَالله حَسِيبُهُ وَلا أَزَكَى عَلَى مَنْ كَانَ مَنْ كُمْ مَادِحًا لا مَحَالَة فَلْيقُلْ أَحْسِبُ فَلَانًا وَالله حَسِيبُهُ وَلَا أَزَكَى عَلَى مَنْ كَانَ مَنْ كُمْ مَادِحًا لا مَحَالَة فَلْيقُلُ أَحْسِبُ فَلَانًا وَالله حَسِيبُهُ وَلَا أَزَكَى عَلَى مَنْ كَانَ مَنْ كُمْ مَادِحًا لا مَحَالَة فَلْيقُلُ أَحْسِبُ فَلَانًا وَالله حَسِيبُهُ وَلَا أَزَكَى عَلَى مَنْ كَانَ مَنْ كَانَ مَنْ كَانَ مَنْ كُمْ مَادِحًا لا مَحَالَة فَلْيقُلُ أَحْسِبُ فَلَانًا وَالله حَسِيبُهُ وَلا أَزَكَى عَلَى

مضافا فهو لازم النصب على أنه مفعول مطلق لعامل و جب حذفه و ﴿ البدنة ﴾ هي ناقة تنحر بمكة يعنى أنها هدى يساق إلى الحرم وفي الطريقة الأولى ذكر ويلك في الثالثة جزما وفي الثانية شك في أنها في الثالثة أو الثالثة وكلمة ح إشارة الى التحويل أو الحائل أو صح و ﴿ أيوب ﴾ هو شيخ حماد أى قال حماد قال أيوب السختياني و ﴿ أنجشة ﴾ بفتح الهمزة و الجيم و المعجمة و سكون النون بعدا لهمزة كان يسوق إبل النساء و ﴿ ويحك ﴾ منصوب وهو كلمة رحمة و ﴿ ويلك ﴾ كلمة عذاب وقيل هما بمعنى واحد و ﴿ رويدك ﴾ أى لا تستعجل و لا تعنف بالحداء بل بالسهولة لأن النساء هي المحمولات و ارفق بهن كاير فق بماكان محمولا الزجاج وقيل معناه مهلا بالسوق في الصوت لئلا يسمعه و من آنفا و ﴿ وهيب ﴾ مصغر الوهب و ﴿ أبو بكرة ﴾ اسمه نفيع مصغر ضد الضر و ﴿ قطع العنق ﴾ مجاز عن القتل الإهلاك وذلك لأن الثناء موقع للاعجاب بنفسه الموجب لهلاك دينه وقطع العنق مجاز عن القتل فهما مشتركان في الهلاك و ان كان هذا دينياً و ذاك دنيويا و ﴿ لا محالة ﴾ بفتح الميم أى لابد و ﴿ حسيبه أى ماسه على عمله و ﴿ لا يزكى ﴾ أى لا يشهد عليه بالجزم أنه عند الله كذا وكذا لأنه لا يعرف

الله أحداً إِنْ كَانَ يَعْلَمُ صَرَّمَى عَبْدُ الرَّحْن بِنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنا الَوليدُ عَن الأَّوْزِاعِيّ عَنِ النَّهْ مِن الله عَن النَّهِ سَلَمة والضَّحَّاك عَن أَبِي سَعيد الخُدرِيّ قَالَ لَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم يَقْسُمُ ذَاتَ يَوْم قَسْمً فَقَالَ ذُو الخُو يُصرَة رَجُلْ مِنْ ابْنِي مَيم يَارَسُولَ الله اعدلْ قَالَ وَيلكَ مَنْ يَعْدَلُ إِذَا لَمْ اعْدلْ فَقَالَ عُمرُ النَّذَن فَي الله عَمر الله اعدلْ قَالَ لَا إِنَّ لَهُ أَصُّابًا يَحْقر أَحَدُكُم صَلاتِهِمْ وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهم يَم ثُونُونَ مِنَ الدِّينِ كَمْرُوقِ السَّهُم مِن الرَّمِيَّة يُنظُرُ إِلَى نَصْله فَلا يُو جَدُ

باطنه أو لا يقطع به لأن عاقبة أمره لا يعلمها إلا الله تعالى وهاتان الجملتان معترضتان و ﴿ ان كان يعلم ﴾ هو متعلق بقوله فليقل مر بكراسة في باب ما يكره من التمادح. قوله ﴿ الوليد ﴾ بفتح الواو ابن مسلم و ﴿ الأوزاعي ﴾ بالواو والزاى والمهملة عبد الرحمن والرجال الثلاثة بل الزهرى دمشقيون و ﴿ الضحاك ﴾ ضد البكاء ابن شراحيل بفتح المعجمة و بالراء والمهملة وقيل شرحبيل بضمها وفتح الراء المشرفي بكسرالميم وسكون المعجمة وفتح الراء وبالقاف و ﴿ ذو الخريصرة ﴾ تصغير الخاصرة بالمعجمة والمهملة والراء وسبق صفته من أنه غائر العينين هشرف الوجنتين كث اللحية تحلق الرأس في كتاب الانبياء في باب هود والقسمة كانت في ذهيبة بعثها على رضى الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن قلت قال ثمة أبو سعيد أحسب الرجل الذي سأل قتله خالد بن الوليد وقال ههنا ان عمر استأذن في ذلك قلت لم يقطع بأنه خالد بل قال على سبيل الحسبان معاحبال أن كلامنهما مثل اشفعوا فلتؤ جروا وقد تقدم مباحثه قريباً بأوراق في باب قول الله تعالى «من يشفع شفاعة » وقال الأخفش: أنها زائدة . قوله ﴿ الرمية ﴾ بفتح الراء فعيلة من الرمى للمفعول وهوالرمى كالصيد وإلى المروق ﴾ النفوذ حتى يخرج من الطرف الآخر و ﴿ النصل ﴾ حديدالسهم و ﴿ الرصاف ﴾ جمع وقال الأخفش ؛ المهامة والفاءعصية تلوى فوق مدخل النصل و ﴿ شيء ﴾ أى من أثر النفوذ في الرصفة بالراء و المهملة والفاءعصية تلوى فوق مدخل النصل و ﴿ شيء ﴾ أى من أثر النفوذ في

فيه شَيْء ثَمَّ يُنْظُرُ إِلَى قُلْدُه فَلَا يُوجَدُ فيه شَيْء ثَمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَصْية فَلَا يُوجَدُ فيه شَيْء شَبَّ يُنظُرُ إِلَى قُلْدُه فَلَا يُوجَدُ فيه شَيْء سَبقَ الفَرْثَ وَالدَّمَ يَخْرُجُونَ فيه شَيْء شَيْ يَدَيه مَثْدُلُ ثَدَى المَرْاةَ أَوْ مَثُلُ عَلَى حَين فَرُقَة مَن النَّاسِ آيَهُم رَجُلُ إِحْدَى يَدَيه مَثْدُلُ ثَدَى المَرْاةَ أَوْ مَثُلُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلّم وَاللَّه عَلَيه وَسَلّم وَاللّه عَلَي اللّه عَلَي النّعت النّبي في الفَتْ يَ عَلَي الله عَلَيه وَسَلّم وَسَلّم وَاللّه عَلَي الله عَلْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلْ الله عَلَي الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَي الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَي الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلْ الله الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الل

الصيد من الدم و نحوه و (النق) بفتح النون و كسر المعجمة الخفيفة وشدة التحتانية القدح أى عدد السهم وقيل هو مابين النصل والريش و (القذذ) جمع القذة بضم القاف و تشديد المعجمة ريش السهم وسبق السهم الفرث والدم بحيث لم يتعلق به شيء منها ولم يظهر أثرهافيه وهذا تشبيه أى طاعاتهم لا يحصل لهم منها ثواب لأنهم مرقوا من الدين بحسب اعتقاداتهم وقيل المراد من الدين طاعة الامام وهم الخوارج. قوله (حين فرقه) أى زمان افتراق الأمة وفى بعضها خير فرقة أى أفضل طائفة و (آيتهم) أى علامتهم و (يديه) مثنى اليد وفى بعضها ثديه بالمثلثة والمهملة والتحتانية و (البضعة) بفتح الموحدة القطعة من اللحم و (تدردر) بالمهملتين و تكرار الراء تضطرب و قو قاتلهم بالنهروان بقرب المدائن و (التمس) بلفظ المجهول وفيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبة لأمير المؤمنين على رضى الله تعالى عنه مر فى علامات النبوة أن قوله (محمد بن مقاتل) بلفظ اسم الفاعل و (حميد) مصغر الحمد و (العرق) بالمهملة المفتوحة والراء الشقيقة مقاتل) بلفظ اسم الفاعل و (حميد) مصغر الحمد و (العرق) بالمهملة المفتوحة والراء الشقيقة

هَلَكْتُ قَالَ وَيُحَلِكُ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِى فِي رَمَضَانَ قَالَ أَعْتَقْ رَقَبَةً قَالَ ما أُجدُها قالَ فَصُمْ شَهْرَيْن مُتَنَابِعَيْن قالَ لا أَسْتَطيعُ قالَ فَأَطْعمْ سَتَّينَ مسكينًا قَالَ مَا أَجِدُ فَأَتَّىَ بِعَرَق فَقَالَ خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يِارَسُولَ الله أَعَلَى غَير أَهْلي فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنْبِي المَدِينَةِ أَحْوَجُ مَنَّي فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ خُذَهُ . تَابَعَهُ يُو نُسُ عَرِ . الزُّهْرِيُّ وقالَ عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ خالد عَنِ الزَّهْرِيِّ وَيْلَكَ صَرْبُنَا سُلَيْانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّتَنَا الْوَليدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرُو الْأُوْزِاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ شِهَابِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عَطَاء ابن يَزيد اللَّهْ يْ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخَدريّ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ أَعْر ابيًّا قالَ يارَسُولَ الله أُخْبِرْ فِي عَنِ الْمُجْرَةِ فَقَالَ وَيُحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْمُجْرَةِ شَدِيْدٌ فَهِلْ لَكَ مِنْ ابلِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرا ِ البحارِ فَانَّ اللَّهَ لَنْ يَتركَ منْ عَمَلكَ شَيْئًا حَرْتُ عَبْدُالله بن عَبد الوَهَّاب حَدَّثنا خالدُ بنُ الحارث

المنسوجة من الخوص و ﴿ الطنب ﴾ حبل الخباء والجمع الأطناب شبه المدينة بفسطاط مضروب وحرتاها بالطنبين أراد ما بين لابتيها أحوج منه ، فان قلت تقدم الحديث قريباً فى باب التبسم أنه ضحك حتى بدت نواجذه والأنياب فى وسط الأسنان والنواجذ فى آخرها قلت لا منافاة بينهما وأيضا قد يطلق كل منهما على الآخروم أحكامه فى كتاب الصوم و ﴿ عبدالرحمن بن خالد الفهمى ﴾ بالفاء المصرى . قوله ﴿ أبو عمرو ﴾ هو عبد الرحمن الأوزاعي و ﴿ عطاء بن يزيد ﴾ من الزيادة الليثي بالفاء المصرى . قوله ﴿ أبو عمرو ﴾ هو عبد الرحمن الأوزاعي و ﴿ عطاء بن يزيد ﴾ من الزيادة الليثي

حَدَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اله

مرادف الأسد و ﴿الهجرة ﴾ أى ترك الوطن إلى و ﴿لم يترك ﴾ من وتر أى لم ينقصك قال تعالى «ولن يتركم أعالكم» و فى بعضها لم يترك من الترك و ﴿من عملك ﴾ أى من ثواب عملك و المقصود القيام بحق الهجرة شديدة عمل الخير حيث ما كنت لأنك إذا أديت فرض الله فلا تبالى أن تقيم في بيتك وان كان أبعد البعيد من المدينة فان الله لا يضيع أجر عملك مر فى باب زكاة الابل. قوله ﴿خالد بن الحارث الهجيمى ﴾ بالجيم و ﴿واقد ﴾ بالقاف والمهملة ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الن المن المعجمة و ﴿عمر بن محمد ﴾ أخو واقد . قال ابن بطال : لا يراد بويلك الدعاء فابتاع الهلكة لمن خوطب بها و إنمايراد بها المدح للتعجب كما يقال تربت يداك و نحوه قوله ﴿عمرو بن عاصم ﴾ العبسى البصرى و ﴿همام ﴾ ابن يحيى الأزدى و ﴿قائمة ﴾ بالنصب ولفظ ﴿ إلا أن أحب الله عليه وسلم يدل على أنهم من أهل الجنة . فان قلت وسبب فرحهم أن كونهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم من أهل الجنة . فان قلت

لْلُغيَرة وكانَ منْ أَقْراني فَقالَ إِنْ أُخَّرَ هٰذا فَلَنْ يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَاخْتُصَرُهُ شَعْبَةً عَنْ قَتَادَةً سَمَعْتُ أَنْسًا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ

ا حَدُ عَلَامَة حُبِّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ لقَوْله إِنْ كُنتُم تَحَبُّونَ اللهَ فَاتَّبَعُوني ٥٧٩٢ يجبيد كم الله حدثنا بشر بن خالد حد ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمان عَنْ أَبِي وَائِلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ المرء مَعَ مَن

درجته في الجنة أعلا من درجاتهم فكيف يكون معه قلت المعية لا تقتضي عدم التفاوت في الدرجات و ﴿ المغيرة ﴾ بضم الميم وكسرها ابن شعبة الثقفي وكان سن الغلام مثل سن أنس بن مالك . قوله ﴿ إِنْ أَخْرَ ﴾ أَى ان لم يمت هذا في صغره و يعيش لا يهرم حتى تقوم الساعة. فإن قلت ما توجيه هذا الخبر إذ هر من المشكلات قلت هذا تمثيل لقرب الساعة ولم يرد منه حقيقته أو الهرم لاحد له أو الجزاء محذوف القاضي عياض المراد بالساعة ساعتهمأى موتأولئك القرن أوأولئك المخاطبون النووى : يحتمل أنه علم صلى الله عليه وسلم أن هذا الغلام لا يؤخر و لا يعمر و لا يهرم ﴿ بابعلامة الحب في الله ﴾ هذا اللفظ يحتمل أن يراد محبة الله للعبد فهو المحب وأن يراد محبة العبد لله فهو المحبوب وأن يراد المحبة من العباد في ذات الله تعالى وجهته لا يشو بهالرياء والهوى والآية مساعدة للأولين واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة للأولى لانها مسببة للاتباع وللثانية لأنها سببه وأما المحبة فهي إرادة الخيرفن الله تعالى إرادة الثواب ومن العبد إرادة الطاعة. قوله ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة وإسكان المعجمة ابن خالد و ﴿سلمان﴾ هو الاعمش و ﴿ أبووائل ﴾ بالهمز بعد الا ُلف و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ابن عبد الحميد الرازى و ﴿ لم يلحق بهم ﴾ أى في العمل والفضيلة فقال رسولالله صلى الله عليه وسلم المؤمن مع من أحب أى فى الجنة يعنى هوملحق بهم دا خل فى زمرتهم ألحقه صلى الله عليه وسلم بحسن النية من غيرزيادة عمل بأصحاب الأعمالالصالحة قال ابن بطال فيه أن من أحب عبداً فى الله فان الله يجمع بينهما فى جنته و إن قصر فى عمله وذلك لأنه لما أحب الصالحين لأجل طاعتهم أثابه الله تعالى ثواب تلك الطاعة إذ النية هي أصل والعمل تابع لها

أَحَبُّ صَرْبُ عُنْ اللَّهِ إِنْ سَعِيد حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلَ قَالَ قَالَ عَبْدُالله بْنُ مَسْعُود رَضَى اللهُ عَنْهُ جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلِ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بَهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ المَرْءُ مَعَ مَنْ أُحَبُّ . تَابَعَهُ جَرِيرُ بِنْ حَازِم وَسُلَيْمَانُ بِنَ قَرْمُ وَأَبُو عَوَانَةً عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَ أَتِلَ عَنْ عَبْد الله عَن النَّبيّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْثُ أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائل عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَيلَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحِبُّ القَوْمَ وَلَكَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أُحَبُّ . تَابَعُهُ أَبُومُعَاوِيةً وَمُحَدَّدُ بِنَ عَبَيْدُ مَدَّت عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةً عَنْ سَالَم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أنَس بن مَالك أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَـَّلَمَ مَتَّى السَّاعَةُ يارَسُولَ

والله يؤتى فضله من يشاء. قوله ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم ابن حازم بالمهملة والزاى البصرى و ﴿ سليمان ابن قرم ﴾ بفتح القاف و سكون الراء الطيبى و ﴿ أبوعوانة ﴾ بتخفيف الواو و بالنون اسمه الوضاح و ﴿ لما يلحق ﴾ في كلمة لما إشعار بانه يتوقع اللحوق يعنى قاصدلذلك ساع فى تحصيل تلك المرتبة لهو لهذا كان معمه إذ لسكل امرىء مانوى و ﴿ أبو معاوية ﴾ هو محمد بن خازم بالمعجمة الضرير و ﴿ محمد بن عبيد ﴾ مصغر ضد الحر. قوله ﴿ عبدان ﴾ هو ابن عثمان المروزى و ﴿ عمرو بن مرة ﴾ بضم الميم وشدة الراء و ﴿ سالم بن أبى الجعد ﴾ بفتح الجيم و تسكين المهملة الأولى فان قلت كيف طابق ما أعددت لها للسؤال قلت سلك مع السائل طريق الإسلوب الحكيم وهو تلقى السائل بغير ما يطلب ما أعددت لها للسؤال قلت سلك مع السائل طريق الإسلوب الحكيم وهو تلقى السائل بغير ما يطلب

الله قَالَ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثيرِ صَلاةً وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةً وَلَكَنَّي أُحِدُنّ لَمَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثيرِ صَلاةً وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةً وَلَكَنَّي أُحِبُنْ اللّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ

• ٧٩ مَ اللهِ عَنْ أَبَا رَجاء سَمَعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىً وَرَبِي سَمَعْتُ أَبًا رَجاء سَمَعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ سَلَمُ لَابْنِ صَائِد قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِينًا فَا هُوَ قَالَ اللهُ فَ قَالَ اللهُ فَا هُوَ قَالَ اللهُ فَي قَالَ اخْسَأُ

عَرْتُ أَبُو اللّهِ بِنَ عُمَرَ أَخْبَرَ اللّهُ عَيْبُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ بِي سَالُمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ صَلّى الله الله صَلّى الله عَبْدَ الله بِنَ عُمْرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ انْطَلَقَ مَعَ رَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي رَهْطِ مِنْ أَصْحَابِهِ قِبَلَ ابِن صَيّادِ حَتّى وَجَدَهُ يَلْعَبُ مَعَ الغلْمانِ فِي أَطْمِ بَنِي مَغَالَةً وَقَدْ قارَبَ ابنُ صَيّادِ يَوْ مَئذ الْحُلُمُ فَلَمْ يَشْعُونُ حَتّى ضَرَبَ فِي أَطْمِ بَنِي مَغَالَةً وَقَدْ قارَبَ ابنُ صَيّادِ يَوْ مَئذ الْحُلُمُ فَلَمْ يَشْعُونُ حَتّى ضَرَبَ

مما يهمه و (الكبر) بالموحدة وفى بعضها بالمثلثة. قوله (اخسأ) يقال خسأت الكاب إذا طردته فهو متعد وخسأ الكلب بنفسه فهو لازم وقيل هو زجر للكلب وإبعاد له قال تعالى « قال اخسؤا فيها ولا تكلمون في رفع العذاب عنكم وكل من عصى الله سقطت حرمته فجاز خطابه بنحوه من الغلظة والذم ليرجع عن ذلك. قوله (أبو الوليد) هو هشام الطيالسي و (سلم) بفتح المهملة وإسكان اللام ابن زرير بفتح الزاى وكسر الراء الأولى وقيل بضم الزاى وفتح الراء البصرى و (أبو رجاء) ضد الخوف عمران العطاردي. قوله (خبيئا) بفتح المعجمة وكسر الموحدة فعيل و (الدخ) بضم المهملة وشدة المعجمة هو الدخان و (اخسأ) بفتح المعجمة و المهملة الحصن و (مغالة) بفتح الميمو بالمعجمة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر بضم الهمزة و المهملة الحصن و (مغالة) بفتح الميمو بالمعجمة كل ما كان على يمينك إذا وقفت آخر

رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم ظَهْرَهُ بِيدِه ثَمَّ قَالَ أَتَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ الله فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ الأَمْيِينَ ثُمَّ قَالَ ابنُ صَيَّاد أَتَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ثَمَّ قَالَ آمَنْتُ بِالله وَرُسُله ثَمَّ قَالَ لابن صَيَّاد مَا فَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ثَمَّ قَالَ آمَنْتُ بِالله وَرُسُله عَلَيْه وَسَلَّم خُلطً مَا فَا لَا بَن صَيَّا فَا لَا بَن صَيَّا فَا لَا بَن صَيَّا فَا لَا بَن صَلَّا الله عَلَيْهُ وَسَلَّم خُلطً عَلَيْكَ الأَمْنُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنِّى خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا قَالَ هُو عَلَيْكَ الأَدْتُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِنِّى خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا قَالَ هُو الله أَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ قَالَ عُمرُ يَارَسُولَ الله أَتَاذُنَ لَكَ خَبِيئًا قَالَ هُو الله عَلَيْه وَسَلَّم إِنْ يَكُنْ هُو لَا تُسَلَّطُ عَلَيْه وَإِنْ لَمْ عُمْرَ يَقُولُ عَلَيْهُ وَسَلَّم فِي عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ يَكُنْ هُو فَلَا خَيْرَ لَكَ فَى قَدْلِه . قَالَ سَالُمْ فَسَمَعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَا يَكُنْ هُو فَلَا خَيْرَ لَكَ فَى قَدْلِه . قَالَ سَالُمْ فَسَمَعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَيْ عَلَى الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَا يَكُنْ هُو فَلَا خَيْرَ لَكَ فَى قَدْلِه . قَالَ سَالُمْ فَسَمَعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَا يَكُنْ هُو فَلَا خَيْدَ الله بْنَ عُمَلَ يَقُولُ لَا عُلَا الله عَلَيْه بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَا سَالُمْ فَسَمَعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَا عَلَا الله عَلَيْه بْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَا الله عَلَيْه بْنَ عُمْ وَقَلْ الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَوْ الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَا عَلَا عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَا عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّ

البلاط مستقبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿ الحلم ﴾ أى البلوغ و ﴿ الا مُيون ﴾ أى العرب و ﴿ رضه ﴾ بالمعجمة أى دفعه حتى وقع و تكسر و بالمهملة إذا قرب بعضه من بعض قال العرب و ﴿ رضه ﴾ بالمعجمة أى ضغطه . الخطابى . إعجام الصاد غلط والصواب رصه بالمهملة وقال قيل أراد أن يقول الدخان فلم يمكنه لا أنه كان فى لسانه شىء قال و لا معنى للدخان هنا لا أن ليس مما يخبأ فى الما يخبأ فى الما أو الكف بل الدخ نبت موجود بين النخيلات إلا أن يكون معنى خبأت أخمرت لك اسم الدخان أو آية الدخان وهى « فار تقب يوم تأتى السماء بدخان مبين » وهو لم يتعد منها إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهنة ولهمذا قال له ان تجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهان الذين يخطفون من إلقاء الشيطان كلمة واحدة من جملة كبيرة مخلطة صدقا وكذبا بخسلاف الأ نبياء عليهم السلام فانهم يوحى إليهم من علم الغيب واضح جلى . قوله ﴿ إن يكن ﴾ هو لفظ تأكيد للضمير المستتر أو وضع هو موضع إياه وهوراجع إلى الدخان وإن لم يتقدم ذكره لشهر ته فان قلت لم منع رسول الله صلى الله عليه و سلم من ضرب العنق وهو يدعى النبوة فى حضرته قلت

انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَىُّ بِنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ يُؤُمَّانِ النَّخْلُ الَّتِي فِيمَا ابْنُ صَيَّادِ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ طَفِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّتِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادِ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَــة لَه فِيهَا رَمْرَمَةُ أَوْ زَمْزَمَةُ فَرَأْتُ أَمَّ ابْنِ صَيَّادِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِي بِجَذَوعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ أَىْ صَافِ وَهُوَ اسْمُـهُ هَٰذَا مُحَمَّدُ ۖ فَتَنَاهَى ابْنُ ضَيَّادٍ قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْ تَرَكَنْهُ بَيْنَ . قَالَسَالِمْ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَامُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمّ ذَكُرُ الدَّجَالَ فَقَالَ إِنَّى أَنْذُرُكُمُو هُ وَمَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدَّانَذُرَ قُومُهُ لَقَدَّانَذُرهُ وَح قومه وَ لَكِنِّ سَأْقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبَّ لَقَوْمِهِ تَعَلَّمُونَ أَنَّهُ أَعُورُ وَأَنَّ اللَّهَ

كان عير بالغ في أياممهادنة اليهود. قوله ﴿ يؤمان ﴾ أى يقصدان و ﴿ يختل ﴾ بسكون المعجمة وكسر الفوقانية أى يطلب مستغفلا له ليسمع شيئا من كلامه الذى يقوله هو له فى خلوته ليظهر للصحابة حاله في أنه كاهن و ﴿ القطيفة ﴾ كساء مخمل و ﴿ الزهزمة ﴾ بالزاى المكررة الصوت الحنى وكذا بالراء وفى بعضها زمزة أى إشارة وفى بعضهازم قمن الزمرات و ﴿ صاف ﴾ بالمهملة والفاء ولو تركته أمه بحيث لا يعرف قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لكم باختلاف كلامهما يصون عليكم شأنه من الحديث فى كتاب الجنائز فى باب إذا أسلم الصبى. قوله ﴿ لقد أنذره نوح ﴾ فان قلت ما وجه التخصيص به وقد عمم أو لا حيث قال مامن نبى قلت لا نه أبو البشر الثانى وذريته هم ما وجه التخصيص به وقد عمم أو لا حيث قال مامن نبى قلت لا نه أبو البشر الثانى وذريته هم

لَيْسَ بِأَعُورَ .

المَّاسَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرْحَبًا بِابْنَى وَقَالَتْ عَائَشَةُ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ عَرْانُ بَنُ مَيْسَرَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَ ارث ١٩٨٥عَلَيْهُ وَسَلَّم فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّها فَيْء حَرْقَ عَن ابنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ لَكَ قَدَم حَدَّ ثَنَا أَبُو التَّيَا عِ عَنْ أَبِي جَمْرَة عَن ابنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ لَكَ قَدَم وَفُدُ عَبْدُ القَيْسِ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ مَرْحَبًا بِالوَفْد الذَّينَ جَاوُا غَيْر خَزَايا وَلاَ نَدَامَى فَقَالُوا يَارَسُولَ الله إِنَّا حَيْمُ وَسَلَّم فَصَلْ نَدْخُلُ بِهِ الجَنَةُ وَيَيْنَكَ مَضَرُ وَإِنَّا لاَ نَصْلُ إِلَا فَي الشَّهْ والحَرام فَرْنًا بِأَمْر فَصْل نَدْخُلُ بِهِ الجَنَةَ وَنَدْعُو وَإِنَّا لاَ نَصْلُ إِلَيْكَ إِلاَ فَي الشَّهْ والحَرام فَرُنَا بِأَمْر فَصْل نَدْخُلُ بِهِ الجَنَةَ وَنَدْعُو

الباقون فى الدنيا و مرفى كتاب الا نبياء فان قلت قوله (غير إله ) معلوم بالادلة القاطعة فما فائدة ذكر أنه ليس بأعور قلت هذا مذكور للقاصرين عن إدراك المعقولات ( باب قول الرجل مرحبا ) قيل هو منصوب بالمصدرية وقيل بأنه مفعول به أى أتيت أولقيت سعة لاضيقا قيل فيه معنى الدعاء و ( أم هانى ، ) بالنون بين الا لف والهمزة فاختة بالفاء والمعجمة والفوقانية بنت أبى طالب قوله ( عمران بن ميسرة ) ضد الميمنة و ( أبو التياح ) بفتح الفوقانية وشدة التحتانية و بالمهملة زيد من الزيادة و ( أبو جمرة ) بالجيم والراء نصر بسكون المهملة الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة وبالمهملة و ( عبد القيس ) هم من أو لاد ربيعة بفتح الراء كانوا ينزلون حوالي القطيف و ( خزايا ) جمع الخزيات وهو المفتضح أو الذليل أو المستحى و ( الندامي ) جمع الندمان بمعني النادم و ( مضر ) بضم الميموفتح المعجمة و بالراء قبيلة و قال ( إلا في الشهر الحرام ) يعني رجب وذا القعدة وذا الحجة و عرما و ذلك لائن العرب كانوا لا يقاتلون فيها و ( فصل ) أي فاصل بين الحق و الباطل أو مفصل و عرما و ذلك لائن العرب كانوا لا يقاتلون فيها و ( فصل ) أي فاصل بين الحق و الباطل أو مفصل و عرما و ذلك لائن العرب كانوا لا يقاتلون فيها و ( فصل ) أي فاصل بين الحق و الباطل أو مفصل و عرما و ذلك لائن العرب كانوا لا يقاتلون فيها و ( فصل ) أي فاصل بين الحق و الباطل أو مفصل و عربه المنافرة المنافرة و المنا

به مَنْ وَراءَنا فَقَالَ أَرْبِعُ وَ أَرْبِعُ وَ أَرْبِعُ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ الْحَنْمَ وَالنَّقير وَ الْمَزَفَّتِ وَأَعْطُوا خُمُسَ مَاغَنَمْتُمْ وَ لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَاءِ وَالْحَنْمَ وَالنَّقير وَالْمَزَفَّتِ وَالْمَاسِةِ وَالنَّقير وَالْمَزَقي عَنْ عُبَيْد الله عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِي الله عُنهُما عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الغَادِرُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِي الله عَنْهُما عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الغَادرُ مَسْلَمَة عَنْ الله عَلْمَ الله عَنْهُما عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ الغَادرُ مَسْلَمَة عَنْ الله عَنْ عَبْد الله بْنَ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَنْ عَبْد الله بْنَ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَنْ عَبْد الله بْنَ دِينَارِ عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلْمَ فَلُانِ فَلَانِ فَلَانَ عَنْ عَلْمَ فَي الله عَنْ عَنْ عَنْهُ فَلَانَ الفَادِرَ يُنْصَبُ لَهُ لُو الْهَ عَمْ الْقَيَامَة فَيْقَالُ هَذِه عَدْرَةُ فَلَانِ عَنْ عَلْمَ فَي الله عَلْمَ فَيْقَالُ هَذِه عَدْرَة فَلَانَ الْمَادِنَ فَلَانَ عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله المَالِمُ الله عَلَى الله ال

واضح. قوله ﴿أعطوا﴾ إنما ذكره لا تهم كانوا أصحاب غنائم ولم يذكر الحج إما لا ته لم يفرض حينئذ أو لعلمه بأنهم لا يستطيعونه و ﴿الدباء﴾ بتشديد الموحدة والمد اليقطين و ﴿الحنتم》 بالمهملة والنون والفوقانية الجر الا خضر و ﴿النقير﴾ فعيل بمعنى المنقور أى الجذع الذى ينقر وينبذ فيه و ﴿المرفت﴾ أى المطلى بالزفت أى القاركانوا ينبذون فى هذه الا وعية وقد كانت تسرع إليه الاسكار ولمتانها لا يشعر صاحبها بأنها صارت مسكرة ومر الحديث فى آخر كتاب الايمان قوله ﴿الغادر﴾ أى الناقض للعهد الغير الوافى و ﴿اللواء﴾ العلم كان الرجل فى الجاهلية إذا غدر رفع له أيام الموسم لواء ليعرفه الناس فيتجنبوه والنصب والرفع ههنا بمعنى واحد فلا فرق بين الروايتين قال ابر بطال: والدعا بالآباء أشد فى التعريف وأبلغ فى التمييز وفيه رد لقول من زعم أنه لا يدعى الناس يوم القيامة إلا بأمهاتهم لأن فىذلك ستراً على آبائهم وفيه جواز الحكم من زعم أنه لا يدعى الناس يوم القيامة إلا بأمهاتهم لأن فىذلك ستراً على آبائهم وفيه جواز الحكم

عَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى الله عَنْهَا عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَقُولُ لَقَسَتْ نَفْسَى صَرَّمُ عَبْدَانُ ١٠٠٥ لَا يَقُولُ لَقَسَتْ نَفْسَى صَرَّمُ عَبْدَانُ ١٠٠٥ لَا يَقُولُنَ أَحَدُ لُمْ خَبْرَنَا عَبْدُ الله عَنْ يُو نُسَ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَنْ يُو نُسَ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّي صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَقُولُنَ أَحَدُكُمْ خَبْتَتْ نَفْسَى وَلَكُنْ لِيقُولُ لَقَسَتْ نَفْسَى وَلَكُنْ لِيقُولُ لَقَسَيْ . تَابَعَهُ عُقَيْلُ

مِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ وَانَّا الدَّهْرُ بِيَدى اللَّيْلُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ يَسُبُّ بَنُو آدَمَ الدَّهْرَ وَانَّا الدَّهْرُ بِيَدى اللَّيلُ

بظواهر الأمور وقال لفظ ﴿ لقست ﴾ بكسر القاف و بالمهملة بمعنى خبثت لكن كره لفظ الخبث إذا لخبث حرام على المؤمنين قال وليس النهى على سبيل الايجاب و إنما هو من باب الأدب وقد قال صلى الله عليه وسلم فى الذى يعقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد أصبح خبيث النفس كسلان وقال قاضى الفرق أن النبى صلى الله عليه وسلم يخبر هناك عن صفة شخص متهم مذموم الحاللا يمتنع إطلاق هذا اللفظ عليه . الخطابى : لقست و خبثت و احد فى المعنى و لكنه استقبح لفظ خبثت فاختار لفظاً بريئا من البشاعة سليما منها وكان من سننه صلى الله عليه و سلم تبديل الاسم القبيح بالحسن . قوله ﴿ أبو أمامة ﴾ بضم الهمزة ابن سهل بن سعد الساعدى . قوله ﴿ أنا الدهر ﴾ أى المدبر أو صاحب الدهر أو مقلبه أو مصرفه و لهذا عقبه بقوله بيدى الليل و النهار . فان قلت لم عدلت عن الظاهر قلت الدلائل العقلية موجبة للعدول و فى بعض الروايات بالنصب أى أبا باق أو ثابت فى الدهر . الخطابى : كانوا يضيفون المصائب إلى الدهر و هم فى ذلك فريقان الدهرية و الفرقة الثانية المعترفون بالله لكاره فيضيفونها إلى الدهر و الفريقان كانوا يسبون الدهر و يقولون ياخيبة الدهر أن ينسب إليه المكاره فيضيفونها إلى الدهر و الفريقان كانوا يسبون الدهر و يقولون ياخيبة الدهر

٥٨٠٤ وَالنَّهَارُ صَرْثُنَا عَيَّاشُ بِنُ الْوَليد حَدَّتَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّتَنَا مَعْمَرُ عَنِ النَّهْرِيِّ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُسَمُّوا العنبَ الكَرْمَ وَلا تَقُولُوا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَإَنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ

إِنَّ الْمُفْلُسُ الَّذَى يُفْلُسُ يَوْمَ القيامة كَقَوْله إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ كَقَوْله لِامُلْكَ إِلَّا للله فَوصَفَهُ بِانْتَهاء المُلْكُ ثَمَّ ذَكَرَ المُلُوكَ أَيْضًا عَنْدَ الغَضَبِ كَقَوْله لِامُلْكَ إِلَّا للله فَوصَفَهُ بِانْتَهاء المُلْكُ ثَمَّ ذَكَرَ المُلُوكَ أَيْضًا عَنْدَ الغَضَبِ كَقَوْله لِامُلْكَ إِلَّا للله فَوصَفَهُ بِانْتِهاء المُلْكُ ثَمَّ ذَكَرَ المُلُوكَ أَيْضًا عَنْدَ الغَضَبِ كَقَوْله لِامُلْكَ إِنَّا لَلهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَدْتَنا سُعيد بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ سُفَيانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعيد بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ اللهُ عَنْ الزَّهُ وَي عَنْ سَعيد بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ

فقال لهم لا تسبوه على معنى أنه الفاعل فان الله هو الفاعل فاذا سببتم الذى أنزل بكم المكاره رجع إلى الله فعناه أنا مصرف الدهر فحذف اختصارا للفظ واتساعا فى المعنى ومر الحديث وهو من الأحاديث القدسية . قوله (عياش) بالمهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة ابن الوليد البصرى و (الكرم) باسكان الراء شجر العنب و (خيبة) بالنصب مفعول مطلق أى لا تقولوا هذه الكلمة أو لا تقولوا ما يتعلق بخيبة الدهر ونحوها ولا تسبوه فان فاعل الأمور هو الله تعالى و (الصرعة) بضم المهملة وفتح الراء بمعنى الصراع أى الذى يتغلب على الناس كثيراً ويقدر على صرعهم وطرحهم على الأرض و (انتهاء الملك) عبارة عن انقطاع الملك عنده أى لاملك بعده وغرض البخارى أن هذه العبارات للحصر إذ ماو إلا صريح فى النفى والاثبات و إنما هو بمعناهما فقتضاها أن لا يطلق لفظ الكرم الاعلى القلب وكذا لفظ الملك الاعلى الله لكنه قد أطلق على غيره فتحقيقه أنه حصر على سبيل الادعاء كان الكرم الحقيق هو العنب والشجر مجاز وكذلك غيره فتحقيقه هو الله والباقى بالتجوز . الخطابى : نهى عن تسمية العنب كرما لتوكيد تحريم الخرولتأييد

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ وَيَقُولُونَ الْكَرْمُ إِنَّمَا الْكَرْمُ وَقُلُبُ الْمُؤْمِرِ.

المعنى عَنْ سُفْيانَ حَدَّ ثَنَى سَعْدُ بِنَ إِبْرِاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّاد عَنْ عَلَى ّ رَضَى الله عَنْ عَنْ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّاد عَنْ عَلَى ّ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ هَاسَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُفَدّى أَحَدًا غَيْرَ سَعْد سَعْدَه بقولُ ارْمَ فَدَاكَ أَبِي وَأَمّى أَظُنّه يَوْمَ أَحَد

إِلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ فداكَ وَقَالَ أَبُو بَكُر للنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّ اتنا صَرَّتُ عَلَيْ بِنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ المُفَضَّلِ عَلَيْ بِنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ المُفَضَّلِ عَلَيْ بِنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بِنُ المُفَضَّلِ عَلَيْ بِنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بِنُ المُفَضَّلِ عَلَيْ بِي عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَدْثَنَا بِشُرُ بِنُ المُفَضَّلِ عَلَيْ بِي مَالِكَ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُو وَ البُو طَلْحَةَ مَعَ النَّيِّ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنِي إِسْحَاقَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكَ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُو وَ أَبُو طَلْحَةَ مَعَ النَّي

النهى عنها بمحو اسمها ولماكان فى تسليم هذا الاسم لها تقديراً لما كانوا يتوهمونه من التكرم فى شربها فقال إنما الكرم قاب المؤمن بما فيه من نور الايمان و تقوى الاسلام قال تعالى «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» قال ابن بطال: كلمة إنما هى للمبالغة والوصف بالنهاية وقال سمى الكرم رما لان الخر المشروبة من عنبه تحث على الكرم فكره أن يسمى أصل الخرباسم مأخوذ من الكرم وجعل المؤمن الذي يتقي شربها ويرى الكرم فى تركها أحق بهذا الاسم الحسن. قوله ( يقولون الكرم ) بالرفع مبتدأ خبره محذوف أو بالعكس يعنى يقولون لشجر العنب الكرم ( باب قول الرجل فداك ) الفداء إذا كسر أوله يمدو يقصر وإذا فتح فهو مقصور و ( عبد الله بن شداد ) بفتح المعجمة و تشديد المهملة الأولى الليثي و ( يفدى ) أى يقول له فداك أبى وأمى و ( سعد ) أى ابن المعجمة و قاص و ( بشر ) بالموحدة المكسورة ابن المفضل بفتح المعجمة المشددة و ( يحيى بن أبى

صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَـلَمُ وَمَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ صَفَيَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلته فَلَمَّ كَانُوا بِبَعْضَ الطَّرِيقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ وَالْمَرْأَةُ وَأَنَّ أَبَاطَلْحَةً قَالَ أَحْسِبُ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيرِهِ فَأَتَّى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَانَيُّ الله عَلَيْكَ بِاللهُ فَدَاكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لاَوَلَكِنْ عَلَيْكَ بِاللهُ فَدَاكَ هَلْ أَصابَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لاَوَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالمَرْأَةُ فَقَالَ يَانَيُّ الله عَلَيْ وَجُهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَنْقَ أَوْ بَهُ عَلَيْها فَقَامَتِ المَرْأَةُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَى رَاحِلَتِهِما فَرَكِا فَسَارُواحَتَّى إِذَا كَانُوا بَظَهْرِ المَدينَة أَوْقالَ أَشْرَفُوا فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ عَالِدُونَ عَالِدُونَ لَرَبِنا حَامِدُونَ فَوَا لَمُ يَرَلُ يَقُولُهُا حَتَى دَخَلَ المَدينَة قَالَ النَّيِّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ عَالِدُونَ عَالِدُونَ لَرَبِنا حَامِدُونَ فَلَا النَّيَّ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ عَالِدُونَ عَالِدُونَ لَرَبِنا حَامِدُونَ فَلَا النَّيْ مَا لَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيِبُونَ عَالِدُونَ عَالِدُونَ لَرَبِنا حَامِدُونَ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمَالَعُونَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِقِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ ا

مِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ صَدَقَةُ بِنُ الْفَضِلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ صَدَقَةُ بِنُ الفَضِلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ صَدَقَةُ بِنُ الفَضِلِ أَخْبَرَنا ابنُ عَيِيْنَةً حَدَّثَنا ابنُ المُنْكَدر عَنْ جابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلِ أَخْبَرَنا ابنُ عَيِيْنَةً حَدَّثَنا ابنُ المُنْكَدر عَنْ جابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِرَجُل

إسحاق الحضره و ﴿ أقبل ﴾ أى من عسفان إلى المدينة و ﴿ أبو طاحة ﴾ زيد بن سهل الأنصارى ووج أم أنس و ﴿ صفية ﴾ بفتح المهملة بنت حيى هصغر الحي أم المؤمنين و ﴿ المرأة ﴾ أى صفية و ﴿ المرأة ﴾ أى تحتفظ بالمرأة و ﴿ تصد تصدها ﴾ أى نخانحوها و مشى إلى جهتها و ﴿ ظهر المدينة ﴾ ظاهرها مر فى كتاب الجهاد فى باب ما يقول إذا رجع من الغزو . قال ابن بطال : فيه ردتول من لم يجوز تفدية الرجل بنفسه أو بأبويه وزعم أنه إنما فدى النبي صلى الله عليه وسلم سعداً بأبويه لأنهما كانا مشركين فأما المسلم فلا يجوز له ذلك . قوله ﴿ صدقة ﴾ أخت الزكاة ابن المفضل بسكون المعجمة و ﴿ ابن عيينة ﴾ سفيان و ﴿ ابن المذكدر ﴾ بفاعل

مناً عُلام فَسَما وُ القاسم فَقُلنا لاَ نَكْ مَنيك أَبا القاسم وَلا كَرَامَة فَأْخَبَرَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم سَمُّوابا شَي وَلا تَكْمَنُوا بِكُنْيَتِي الله عَلَيْه وَسَلَّم سَمُّوابا شَي وَلا تَكْمَنُوا بِكُنْيَتِي قَالَهُ أَنَسُ عِنِ النِّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم صَرَّتُ مُسَدَّدُ حَدَّ تَسَا خالَد حَدَّ تَسَا فَالله أَنَسُ عِنِ النَّهِ عَلَيْه وَسَلَّم عَنْهُ قالَ وُلدَ لرَجُل مِنَا غُلامٌ فَسَاه وُلا حَدَّ تَسَا فَالله فَقَالُوا لاَ نَكْ مَنْهُ وَالله عَنْ عَلَيْه وَسَلَّم فَصَلَّا الله عَنْ عَنْ عَلَيْه وَسَلَّم عَلَيْه وَسَلَّم فَعَلَيْه وَسَلَّم فَقَالُوا لاَ نَكْ مَنْهَ وَسَلَّم فَقَالُوا لاَ نَكْ مَنْهُ وَالله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّم فَقَالُوا لاَ عَنْ أَيْو بَعْنِ ابن عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَّم فَقَالُوا بِكُنْيَتِي صَرَّتُ عَلَيْه بَنُ عَبْدُ الله حَدَّ ثَنا سُفيانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابن ١٨٥٠ مَدَّ تَنَا سُفيانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابن ١٨٥٠ مَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّم شَعُوا باسمي وَلا مَدْ يَدُوا بَكُنْيَتِي صَرَفَعَ عَبْدُ الله بنُ مُعَدَّد حَدَّ ثَنا سُفيانُ قالَ سَمَعْتُ ابن الله عَمْدُ ابن الله عَلَيْه وَسَلَّم شَعُوا باسمي وَلا تَكُمْ تَنُوا بَكُنْيَتِي صَرَفَعَ عَبْدُ الله بنُ مُعَد حَدَّ ثَنا سُفيانُ قالَ سَمَعْتُ ابن ١٨٥١٠ تَكُذَّتُوا بَكُنْيَتِي صَرَفَعَ عَبْدُ الله بنُ مُعَدَّد حَدَّ ثَنا سُفيانُ قالَ سَمَعْتُ ابن ١٨٥١٠

الانكدار محمد و (لا كرامة) بالنصب أى لا يكرمك كرامة وفيه أن خير الاسماء عبد الرحمن و نحوه من عبد الله وغيره. فإن قلت كيف دل على الترجمة إذ غاية الأمر أنه حسن فيكون محبوبا قلت قد جاء فى رواية أخرى أحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن أو الا حب بمعنى المحبوب أو لوكان اسم أحب منه لا مره بذلك إذ الغالب أنه لا يأمر إلا بالا كمل. قوله (خالد) أى ابن جعفر بن عبد الله حصين مصغر بالمهملة بن ابن عبد الرحن و (سالم) أى ابن أبى أبى الجعد بفتح الجيم وسكون المهملة الا ولى. قوله (لا تكنوا) من الثلاثي ومن التفعيل ومن الافعال قالوا العلم اما أن يكون مشعرا بمدح أو ذم وهو اللقب واما أن لا يكون فاما أن تصدر بنحو الا ب أو الابن وهو الكنية أو لا وهو الاسم فاسمه صلى الله عليه وسلم محمد وكنيته أبو القاسم واقبه رسول الله واختلفوا فى هذه المسألة فقيل لا يحل التكنى بأبي القاسم لمن اسمه محمد أى لا يجوز الجمع بينهما وقيل لا يحل مطاهاً

الْمُنْكُدرقالَ سَمْعُتُ جَابِر بَنَ عَبْدالله رَضَى اللهُ عَنْهُما وُلِدَ لِرَجُل مِنّا غُلامُ فَسَمّاهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهَاسَمَ فَقَالُوا لَا نَكْمَنيكَ بَأْبِي القاسِم وَلا نُنْعُمُكَ عَيْنًا فَأَتَى النبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَ كَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْنُ مَن نَصْرِ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّ اقِ أَخْبَرَنا مَعْمَرْ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَرْ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَعْمَرْ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا اللهُ كَا قَالَ حَرْنُ قَالَ أَنْتَ سَهُلُ قَالَ لَا أُغَيّرُ إِسْمًا سَمَّانِيهِ أَي قَالَ مَعْمَرُ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا اللهُ كَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا اللهُ كَا قَالَ حَرْنُ قَالَ أَنْتَ سَهُلُ قَالَ لَا أُغَيّرُ إِسْمًا سَمَّانِيهِ أَيْ قَالَ كَا أَنْتَ سَهُلُ قَالَ لَا أُغَيّرُ إِسْمًا سَمَّانِيهِ أَيْ قَالَ كَا أَنْ عَنْ اللهُ وَلَا عَلْمُ وَقَالَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَمُودُ دُقَالًا عَدْدُ مَرْنَ عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ وَعَمُودُ دُقَالًا عَدْدُ اللّهُ وَعَمْولُ مَا اللهُ عَنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ هُولَ عَنْ اللهُ مُعْمَرُ عَنِ الزّهُ هُولَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

سواءكان اسمه محمد أم لا وقيل يباح ه طاقا وقيل التسمية بمحمد ممنوعة ه طاقاً والغرض فيه توقيره وإجلاله صلى الله عليه وسلم لئلا يلتبس به مرفى كتاب العلم قوله (لانتعمك) من الانعام أى لا نقر عينك بذلك. قوله (إسحاق بن نصر) بسكون المهملة و (ابن المسيب) هو سعيد بن المسيب بفتح التحتانية الشديدة ابن حزن بفتح المهملة وإسكان الزاى و بالنون المخزومي و (أبو سعيد وجده) كلاهما صحابيان قالوا لو لم يرو عن المسيب إلا سعيد أقول نفيه هو خلاف المشهور من شرط البخاري أنه لم يرو عن أحد ليس له إلاراو واحد و (الحزن لفقه لم يسع له أن يثبت عليه وأن لا يغيره نعم الاولى التسمية بالاسم الم يكن على وجه الوجوب لم يسع له أن يثبت عليه وأن لا يغيره نعم الاولى التسمية بالاسم السن و تغيير القبيح إليه و كذلك الاولى أن لا يسمى بمامعناه التزكية أو المذمة بل يسمى بما كان صدقا و حقاً كعبد الله ونحوه قال المسلم في ذكر أيام الجاهلية . قوله (محمد ) وهو ابن غيلان بفتح المعجمة موقوفا في ذكر أيام الجاهلية . قوله (محمد ) وهو ابن غيلان بفتح المعجمة

عَنْ جَـدُه بِلَدَا

بالمَّ يَحُويلِ الاسم إلى أسم أحسن منه حرثن سعيد بن أبي مريم 3110 حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو حازِم عَنْ سَهْلِ قَالَ أَيَّ بِالْمُنْـ ذَرِ بِن أَبِي أُسَيْد إِلَى النَّبِي ٓ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلدَ فَوَضَعَهُ عَلَى فَخَذه وَ أَبُو أَسَيد جالسٌ فَلَهَـا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْء بَيْنَ يَدَيْه فَأَمَر أَبُو أُسَيْد بابنه فأحتمل من فَخْذُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَفَاقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيْنَ الصُّبَّى فَقَالَ أَبُو أَسَيْد قَلَبْناهُ يارَسُولَ الله قالَ مَااسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ قَالَ وَلَكِنْ أَسْمه المُنْدُرَ فَسَمَّاهُ يَوْمَعُذَ المُنْدُرَ صَرْتُ صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر 0110 عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَطاء بن أَبِي مَيْمُونَةً عَنْ أَبِي رافع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ زَيْنَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيلَ تُزَكَّى نَفْسَهَا فَسَمَّا فَسَمّا فَسَمَّا فَسْمَا فَسَمَّا فَسَمَّا فَسَمَّا فَسَمَّا فَسَمَّا فَسَمَّا فَسَمْ فَالْمُ فَسَمّا فَسَمَّا فَسَمَّا فَسَمَّا فَالْمُعُلْمُ فَالْمُ فَالِمُ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُعْلِمُ فَالْمُ

وسكون التحتانية و ﴿أبوعسان﴾ بفتح المعجمة وشدة المهملة محمد بن مطرف بكسر الراء المشددة و﴿أبوحازم﴾ بالمهملة والزاى سلمة و﴿سهل﴾ بن سعدالساعدى و ﴿المنذر﴾ بلفظ فاعل الانذار ضد الابشار ابن أبي أسيد مصغر الأسد ساعدى أيضا و﴿لهي﴾ بكسر الهاء وفتحها أى اشتغل و﴿ احتمل ﴾ أى رفع واستفاق أى فرغ من اشتغاله كما يقال أفاق من مرضه و﴿ أقلبناه ﴾ أى صرفناه إلى بيته وأرسلناه إلى داره وهذه لغة فى قلبناه فلاسهو فى زيادة الألف . فان قلت لكن للاستدار اك فأين المستدرك منه . قلت تقديره ليس ذلك الذى عبر عنه بفلان اسمه بل هو لمانذر . قوله ﴿ عطاء بن أبى ميمونة ﴾ مولى أنس ابن مالك و ﴿ أبو رافع ﴾ ضد الخافض نفيع مصغر

مَرَثُنَ إِبْرِ اهِيمُ بِنُ مُوسِى حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَجُ إَخْبَرَهُمُ قَالَ اَخْبَرَ فَي عَبْدُ
الْجَيْدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَلَا تَنَى اَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَالَ بَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اسْمَى حَرْنُ قَالَ بَلْ أَنْتَ قَدَمَ عَلَى النّبِي صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَاتَ صَغِيرًا وَلُو اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَاتَ صَغِيرًا وَلُو قَضَى أَنْ يَكُونَ بَعْدَ لَهُ مَدّ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَاتَ صَغِيرًا وَلُو قَضَى أَنْ يَكُونَ بَعْدَ لَهُ مَدّ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مَاتَ صَغِيرًا وَلُو قَضَى أَنْ يَكُونَ بَعْدَ لَهُ مَدّ لَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَيْ عَاشَ ابْنَهُ وَلَكِنْ لانْهِ قَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَيْ عَلْمَ اللّهُ وَلَكُنْ لاَنْيَ قَصَى أَنْ يَكُونَ بَعْدَدُ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَيْ عَاشَ ابْنَهُ وَلَكَنْ لاَنْيَ

النفع ضد الضر المدنى البصرى و ﴿ برة ﴾ بفتح الموحدة وشدة الراء زينب بنت جحش بفتح الجيم وإسكان المهملة وبالمعجمة الأسدية أم المؤمنين و ﴿ برة ﴾ بنت أبى سلمة لأنه صلى الله عايه وسلم سمى كلا منهما زينب. قوله ﴿ هشام ﴾ هو ابن يوسف الصنعانى و ﴿ ابن جريج ﴾ بضم الجيم الأولى عبد الملك بن عبد العزيز و ﴿ عبد الحميد ﴾ هو ابن جبير مصغر ضد الكسر ابن شيبة بفتح المعجمة وتسكين التحتانية وبالموحدة الحجي . فإن قلت : ذكر فى الطريق السابقة أن سعداً سمع من أبيه وفى هذه الطريقة لم يذكر أباه . قلت هذا الاسناد مقطوع انقطع رجل من البين والأولى هى المعول عليها . قوله ﴿ ابن نمير ﴾ مصغر النمر بالنون محمد بن عبد الله بن نمير الكوفى و ﴿ محمد بن بشر ﴾ بالموحدة المجمورة العبدى و ﴿ إسماعيل بن أبى خالدالبجلى ﴾ بالموحدة و الجيم و ﴿ عبدالله بن أبى أبي أبي و ابن بفتح الممزة والفاء وسكون الواو بينهما مقصورا الأسلى الكوفى الصحابي و ﴿ إبراهيم ﴾ هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية بالراء والتحتانية الخفيفة القبطية مات فى ذى الحجة سنة عشر رسول الله عليه وسلم من مارية بالراء والتحتانية الخفيفة القبطية مات فى ذى الحجة سنة عشر وله ثمانية عشر شهراً و دفن بالبقيع و ﴿ قضى ﴾ أى لو قدر الله تعالى أن يكون بعده نبي لعاش إبراهم

ولكنه خاتم النبيين. فان قلت: ماالمفهوم من جوابه إذ ظاهره لايطابق السؤال. قلت: الظاهر بيان أنه رآه مات صغيراً قوله ﴿ البراء ﴾ بتخفيف الراء و بالمدابن عازب بالمهملة والزاى و ﴿ مرضعاً ﴾ الخطابي: بضم الميم أى من يتم رضاعه و بفتحها أى إن رضاعا فى الجنة. قوله ﴿ حصين ﴾ بضم المهملة الأولى و فتح الثانية ابن عبد الرحمن و ﴿ سالم ﴾ أى ابن أبى الجعد بفتح الجيم و إسكان المهملة و ﴿ يكنينى ﴾ فى بعضها: يكنونى. يقال: كنيت وكنوت ﴿ وأنا قاسم ﴾ إشارة إلى أن هذه الكنية تصدق على النبي صلى الله عليه و سلم لأنه يقسم مال الله بين المسلمين وغيره ليس بهذه المرتبة و فيه إشعار بأن الكنية إنما تكون بسبب و صف صحيح فى المكنى به. قوله ﴿ أبوعوانة ﴾ بفتح المهملة وخفة الواو و بالنون و ضاح و ﴿ أبو حصين ﴾ بفتح المهملة الأولى و كسر الثانية عثمان و ﴿ أبو صالح ﴾ ذكوان بفتح المعجمة. قوله ﴿ فقد رآنى ﴾ فان قلت الشرط ينبغى أن يكون غير الجزاء، قلت ليس هذا الجزاء حقيقة بل لازمه نحو فليستبشر فانه قدر آنى . فان قلت ما كيفية هذه الرؤية . قلت خلق الرؤية بارادة الله تعالى وليست مشروطة بمواجهة و مقابلة و شرط. وقال الغزالى: ليس معناه أنه رأى جسمى بل

رَآنِي فَى الْمُنتَ امْ فَقَدْ رَآنِي فَانَّ الشَّيطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ صُورَتِي وَمَنْ كَذَبَ عَلَيْ مَرَّمَ مُنَ النَّارِ صَرَّمَ النَّارِ صَرَّمَ الْمَاسَةَ عَنْ الله مُتَعَمِّدُ الله بْنَ أَنِي الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَسَالُهُ إِبْرَاهِمَ فَنَا لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَسَالُهُ إِبْرَاهِمَ فَنَا لَيْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَسَالُهُ إِبْرَاهِمَ فَنَا لَكُ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَسَالُهُ إِبْرَاهِمَ فَنَا لَكُ الله عَلَيْهُ وَالله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَسَالُهُ إِبْرَاهِمَ فَنَا لَكُ الله عَلَيْهُ وَالله الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَا الله عَلَيْهُ وَالله الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَا الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالله وَاله وَالله والله والله والله والمؤلِّق والله والمؤلِّق والله والمؤلِّق والمؤلِّق والله والمؤلِّق والله والله والمؤلِّق والله والمؤلِّق والله والمؤلِّق والمؤلِّق والمؤلِّق والمؤلِّق والله والمؤلِّق والمؤلِّق والمؤ

رأى مثلى لئلاصار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذى فى نفسى إليه بل البدن فى اليقظة أيضا ليس إلا آلة النفس فالحق مايراه حقيقة روحه المقدسة صلى الله عليه وسلم ونحن قد ذكرنا وجوها أخر فى كتاب العلم. قوله (لا يتمثل) أى لا يتصور بصورتى وقد خصالله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بأن منع الشيطان أن يتصور فى خلقته لئلا يكذب على لسانه فى النوم. فان قلت من أين يعلم الرائى أنه رسول الله عليه وسلم. قلت يخلق الله تعالى فيه علما ضروريا أنه هو عليه أفضل الصلاة و السلام و (تبوأ الرجل المكان) إذا اتخذه موضعاً لمقامه. قال المحدثون هذا حديث متواتر مر فى العلم. قوله (بريد) مصغر البردة بالموحدة و الراء و المهملة هشام و (زائدة) ضد الناقصة ابن قدامة بضم القاف و خفة المهملة و (زياد) بكسر الزاى و تخفيف التحتانية ابن علاقة بكسر المهملة و خفة اللام و بالقاف و (المغيرة) بضم الميم وكسرها و (أبو بكرة) اسمه نفيع مصغر ضد الضر وخفة اللام و بالقاف و (المغيرة) بضم الميم قوله (ابن عيينة) أى سفيان و (سعيد) أى ابن المسيب الثقني (باب تسمية الوليد) قوله (ابن عيينة) أى سفيان و (سعيد) أى ابن المسيب

وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مَنَ الرَّكْعَهُ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَليدَ بِنَ الوَليد وَسَلَمَهُ بِنَ هشام وَعَيَّاشَ ابَنَأْبِي رَبِيعَةً وَالْمُسْتَضَعَفِينَ بَكَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْها عليهم سنين كسني يوسف

بابِ مَنْ دَعا صاحبَهُ فَنَقَصَ مِن اسْمِه حَرْفًا وقالَ أَبُو حازم عن أَبَى هُرَيْرَةَقَالَ لِى النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِأَبا هِر حَرْثُ أَبُو الْيَمَانَأَ خَبَرَنَا شُعَيْب عن الزُّه مِي قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بِنُ عَبِدُ الَّوْ حَمِن أَنَّ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها زَوْجَ النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَاعائشَ هذا جبْرِيلُ يُقْرِئُكُ السَّلامَ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهَ قَالَتْ وَهُو يَرَى

و ﴿ الوليد بن الوليد ﴾ بفتح الواو في اللفظين و ﴿ سلمة ﴾ بالمفتوحتين ابن هشام و ﴿ عياش ﴾ بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة ابن ربيعة بفتح الراء وهؤ لاء الثلاثة أسباط المغيرة المخزومي أسلموا و منعوا من الهجرة محبوسين فى قيد الكفار و ﴿ المستضعفين ﴾ هو عطف العام على الخاص و ﴿ الوطأة ﴾ الدوس بالقدم وهمنا المراد الاهلاك أي خذهم أخذاً شديداً و ﴿ مضر ﴾ بضم الميم وفتح المعجمة وبالراء قبيلة قريش ووجه التشبيه بسنى يوسف هو امتداد القحط والمحنة والبلاء والشدة والضراء مر الحديث في الصلاة في باب يهوى بالتكبير. قوله ﴿ أُبُوحَارُمَ ﴾ بالمهملة والزاي سلمان . فان قلت ما نقصان الحرف من أبي هر قلت حروفه أنقص من حروف أبي هريرة . قال ابن بطال: هذا ليس من باب الترخيم وإنما هو نقل اللفظ من انتصغير والتأنيث إلى التكبير والتذكير لائن أبا هريرة كناه النبي صلى الله عليه وسلم بتصغير هرة كانت له مخاطبة باسمها مذكراً فهووان كان نقصان من اللفظ ففيه زيادة فى المعنى . قوله ﴿ يَاعَائُشَ ﴾ هذا ترخيم عائشة يجوز فيه الفتح وعليــه الاً كثر والضم و ﴿ يَقُر نُكُ السَّلَامِ ﴾ وقرأعليك السَّلَام بمعنى واحد . فإن قلت جبريل جسم فإذا كان

٥٨٢٣

ما لا نَرَى صَرَبُ مُوسَى بنُ اسْماعيلَ حَدَّنَا وُهَيْبَ حَدَّنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قلابَةً عَنْ أَنْس رَضَى الله عَنْهُ قالَ كَانَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ فَى الثَّقَلِ وَأَنْجَشَهُ غُلامُ النبِي صَلَّى اللهُ عَنْ أَنْس رَضَى الله عَنْهُ قالَ كَانَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ فَى الثَّقَلِ وَأَنْجَشَهُ غُلامُ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنْجَشُ رُو يُدَكَ سَوْ قَلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَنْجَشُ رُو يُدَكَ سَوْ قَلَ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا أَنْجَشُ رُو يُدَكَ سَوْ قَلَ بَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا أَنْجَشُ رُو يُدَكَ سَوْ قَلَ بَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا أَنْجَشُ رُو يُدَكَ سَوْ قَلَ بَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا أَنْجَشُ رُو يُدَكَ سَوْ قَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا أَنْجَشُ رُو يُدَكَ سَوْ قَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا أَنْجَشُ رُو يُدَكَ سَوْ قَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا أَنْجَشُ رُو يُدَكَ سَوْ قَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا أَنْجَشُ رُو يُدَكَ سَوْ قَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا أَنْجَشُ رُو يُدَكَ سَوْ قَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا أَنْجَشُو وَيَعْ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا أَنْجَالُو اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ يَا أَنْجُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا أَنْجَالُ الْجَسُلُونُ وَلَا لَنْ قَلْلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا أَنْجُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا أَنْجَالُوا لَا لَعْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا أَنْجُولُوا الْجَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَا أَنْفُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ لَا أَنْتُ عَلَيْهُ لَا أَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا أَنْ عَلَيْهُ لَا أَنْ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَالْمُ اللّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

حاضراً في المجلس فكيف تختص رؤيته بالبعض دون الآخر قلت الرؤية أمر يخلقه الله تعالى في الحي فان خلقها فيه رأى وإلا فلا. قوله ﴿ وهيب ﴾ مصغر الوهب و ﴿ أبو قلابة ﴾ بكسر القاف و تخفيف اللام و بالموحدة و ﴿ أم سليم ﴾ مصغر السلم أم أنس و ﴿ الثقل ﴾ بفتح المثلثة والقاف متاع المسافر و ﴿ أنجشة ﴾ بفتح الهمزة والجيم وسكون النون و بالمعجمة اسم غلام أسود له صلى الله عليه وسلم و ﴿ أنجش ﴾ مرخما بالفتح والضم على ما هو قاعدة المرخمات و ﴿ رويدك ﴾ أى لا تستعجل في سوق النساء فانهن كالقوارير في سرعة الانفعال والتأثر مرمباحثه قريباً و بعيداً . قوله ﴿ أبو التياح ﴾ بفتح الفوقانية و شدة التحتانية و بالمهملة اسمه يزيد من الزيادة و ﴿ أبو عبير ﴾ مصغر عمر و ﴿ فطيم ﴾ أى مفطوم و ﴿ النغير ﴾ مصغر النغر وهو بضم النون و فتح المعجمة و بالراء طائر كالعصافير حمر المناقير و فيه فو اثد تقدمت قريباً في باب الانبساط إلى الناس و ﴿ النضح ﴾ بالمعجمة

فيصلى بنا التَّكَنَّى بأبي تُراب وَانْ كَانْتَ لَهُ كُنْيَةٌ أُخْرَى عَدَّتْنَا خَالدُ بْنُ 7710 عَنْ اللَّهُ اللَّ أَسْماء عَلَى رَضَى اللهُ عَنْـهُ الَيْـه لَأَبُو تُراب وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أَنْ يُدْعَى بها وَما سَمَاهُ أَبُو تُراب إِلَّا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاضَبَ يَوْمًا فاطمَةَ فَخَرَجَفاضْطَجَعَ إِلَى الجدار إِلَى المُسجد فَجَاءَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَتَبَعُهُ فَقَالَ هُو ذَا مُضْطَجعٌ في الجدَار فِحَاءُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامْتَلاَّ ظَهْرَهُ تُرَابًا فِحَدَلَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ النُّرابَ عَنْ ظَهْرِهِ وَيَقُولُ اجْلَسْ يَا أَبَّا تُراب إِنْ أَبْغَضَ الْأَسْمَاء الَّى الله حَدَثُنَا أَبُو الْمَيَانَ أَخْبَرَنَا شُعِيبُ

ثم المهملة الرش. قال ابر. بطال: بناء الكنية إنما هي على معنى التكرمة والتفاؤل له أن يكون أبا وأن يكون له ابن وإذا جاز للصي في صغره فالرجل قبل أن يولد له أولى بذلك قوله ﴿ خالد بن مخلد ﴾ بفتح الميم واللام وإسكان المعجمة بينهما آخراً و ﴿ سلمان ﴾ أي ابن بلال و ﴿ أَبُو حَازَمَ ﴾ بالمهملة والزاي. قوله ﴿ انكانت ﴾ أي مخففة من الثقيلة ولفظ كانت زائد كقوله: وجيران لنا كانوا كراما

و ﴿ أحب ﴾ منصوب أنه اسم ان وانكانت مخففة لأن تخفيفها لا يوجب الغاءها و ﴿ ندعو ﴾ بالنون وبالياء أي يدعو الداعي و ﴿ يتبعه ﴾ من الثلاثي ومن الاتباع وفيه أن أهل الفضل قد يقع بينهم وبين أزواجهم ما جبل الله عليه البشر من الغضب وليس ذلك بعيب وفيه ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرم الأخلاق وحسن المعاشرة وشدة التواضع وفيـه الرفق بالاصهار

ONTV

حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْنَى الْأَسْمَاء يَوْمَ القيامَة عِنْدَ الله رَجُلْ تَسَمَّى مَلَكَ الْأَمْلاكِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَعَلَى الْإِنَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي مَرَّنَا عَلَيْ بُنُ عَبْدَالله حَدَّتَنَا سُفْيانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَوايَة قَالَ أَخْنَعُ الله عَنْدَ الله وَقالَ سُفْيانُ عَيْرُهُ تَفْسيرُهُ شَاهَانْ شَاهُ للله رَجُلُ تَسَمَّى بِمَلْكَ الْأَمْلاكِ قَالَ سُفْيانُ يَقُولُ غَيْرُهُ تَفْسيرُهُ شَاهَانْ شَاهُ للله وَقالَ مَسُورٌ سَمَعْتُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ النَّي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ الرَّهُ هُرِي الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَل

وترك معاتبتهم. فان قلت ما وجه دلالته على الكنيتين وهو الجزء الآخر من الترجمة قلت أبو الحسن هو الكنية المشهورة لعلى رضى الله تعالى عنه فلها كنى بأبى تر اب صار ذا كنيتين. قوله ﴿أبو الزناد﴾ بالزاى و بخفة النون عبد الله و ﴿ الأخنى ﴾ بالمعجمة والنون الأفحس وهو ناقصى لا مهموزى يقال أخنى عليه فى منطقه إذا أفحش و ﴿ الأخنع ﴾ من الحنوع باعجام الحاء و بالنون و بالمهملة الذل أى أشد ذلا و المراد صاحب الاسم وقد يستدل به على أن الاسم هو المسمى وفيه الحلاف المشهور و ﴿ سفيان ﴾ هو ابن عيينة و ﴿ غير م ق أى مراراً متعددة و ﴿ رواية ﴾ أى عن النبي صلى الله عليه وسلم و له غيره ﴾ أى غير أبى الزناد و ﴿ شأه ﴾ بالفارسية الملك و ﴿ شاهان ﴾ الاملاك ومعناه ملك الملوك لكن فى قاعدة العجم تقديم المضاف إليه على المضاف إليه على المضاف نحو معنى رامى الحجارة وهو بسكون النون من شاهان لا يشكرها . قال ابن بطال : إنماكان أبغض الأسماء لأنه صفة الله و لا ينبغى لمخلوق أن يسمى بذلك والاخنع الأذل الخطابى : أخنى الأسماء ان كان محفوظا فعناه أقبح الأسماء وأفحشها من الحنى وهو الفحش وأما أخنع فعناه أوضعها لصاحبه وأذلها عند الله تعالى . قوله ﴿ المسور ﴾ بكسر الميم و فتح الواو وبالراء وتسكين المعجمة بينهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن مخرمة بفتح الميم والراء وتسكين المعجمة بينهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

حَدَّ ثَنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ مُحَدَّ بْنِ أَبِي عَتِيقَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوةَ بْنَ الزُّبِيرُ أَنَّ أُسامَةَ بْنَ زَيْد رَضَى اللهُ عَنْهُما أَخْبَرهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَكب عَلَى حمار عَلَيْه قَطيفَةٌ فَدَكيَّةٌ وَأُسامَةُ وَراءَدُ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبادَةً فَى بَنِي حارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلُ وَقْعَةً بَدْرٍ فَسَارَا حَتَى مَرَّا بِمَجْلِسِ سَعْدَ بْنَ عُبادَةً فَى بَنِي حارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلُ وَقْعَةً بَدْرٍ فَسَارَا حَتَى مَرَّا بِمَجْلِسِ فَيه عَبْدُ الله بْنُ أُبِي ابْنَ سَلُول وذلك قَبْلُ أَنْ يُسلِم عَبْدُ الله بْنُ أَبِي فاذا فى المُجلس فيه عَبْدُ الله بْنُ أُبِي فاذا فى المُجلس أَخْد لَيْه بْنُ أَبِي فاذا فى المُجلس عَبْدُ الله الله عَبْدُ الله عَبْدُ الله وقالَ لا أَنْ رُواحَةً فَلَمَا فَسَلَم رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَلَلَ لا عَنْهُ مَ مَا فَنَزَلَ فَدَعاهُمْ

ان بنى هشام استأذنوا أن ينكحوا ابنتهم على بن أبى طالب فلا آذن إلا أن يد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى مر فى آخر النكاح واسم أبى طالب عبد مناف وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنيته. قوله ﴿ أخى ﴾ أى عبد الحميد و ﴿ سليمان ﴾ أى ابن بلال و ﴿ محمد بن أبى عتيق ﴾ بفتح المهملة وكسر الفوقانية و ﴿ القطيفة ﴾ الكساء والدثار و ﴿ فدك ﴾ بفتح الفاء والمهملة والكاف قرية بقرب المدينة و ﴿ سعد بن عبادة ﴾ بضم المهملة وخفة الموحدة سيد الخزرج بفتح المعجمة والراء وإسكان الزاى ينهما و بالجيم و ﴿ الحارث ﴾ بلام التعريف و بدونها و بالمثلثة و ﴿ عبد الله بن أبى ﴾ بضم الهملة و خفة الموحدة وشدة التحتانية و ﴿ ابن سلول ﴾ بالرفع لأنه صفة لعبد الله إذ سلول بفتح المهملة و ضم اللام الأولى أم عبد الله . قوله ﴿ واليهود ﴾ عطف على العبدة أو على المشركين و ﴿ عبد الله ابن رواحة ﴾ بفتح الراء و تخفيف الواو و بالمهملة و ﴿ العجاجة ﴾ بفتح المهملة و خفيف الجيم الأولى النفضيل أى الغبار و ﴿ حسن ﴾ أفعل التفضيل أى

إِلَى اللهِ وَقَرَأُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبُدَاللهِ بِنُ أَبِيَّ ابْنُسَلُولَ أَيُّهَا المَرْءُ لا أَحْسَنَ مِنَا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنا بِهِ فِي جَالِسِنا فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصَصْ عَلَيْهِ قَالَ عَبْدَاللهِ بنَ رَوَاحَةً بَلَى يارَسُولَ اللهِ فاغشَنا في جَالسنا فانَّا نُحَبُّ ذلكَ فاسْتَبُّ الْمُسْلُمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَنَاوَرُونَ فَلَمْ يُزَلُّ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْفِضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا ثُمَّ ركَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دابَّكُهُ فَسارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْد بن عُبَادَةً فَقالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَى سَعْدُ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابِ يُرِيدُ عَبْدَاللهِ بِنَ أَبِي قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَعْدُ بِنَ عَبَادَةً أَى رَسُولَ اللهِ بِأَ بِي أَنْتَ اعْفُ عَنْـهُ واصْفَحْ فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالْحَقِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ وَلَقَد اصْطَلَحَ أَهْلُ هٰذه البَحْرَة عَلَى أَنْ يُتَوَّجُوهُ وَيُعَسِّبُوهُ بِالعَصَابَةَ فَلَكَّا رَدَّاللهُ ذَلكَ بِالحَقَّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَـفَا عَنْـهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

الأحسن من القرآن إن كان جقاً ويجوز أن يكون ان كان حقاً شرط فلا تؤذنا جزاؤه قيل قاله استهزاء و ﴿ يَثْنَاوِرُونَ ﴾ يتقاتلون و ﴿ أبو الحباب ﴾ بضم المهملة وخفة الموحدة الا ولى و ﴿ بأبى ﴾ أى أنت مفدى بأبى و ﴿ البحيرة ﴾ مصغر البحرة ضد البرة و هي البلدة و ﴿ توجوه ﴾ أى جعلوه ملكا و عصبوا رأسة بعصابة الملك وهذا كناية فيحتمل إرادة الحقيقة أيضاً منه و ﴿ شرق ﴾ بكسر الراء أي غص به و بقى فى حلقه لا يصدر و لا ينزل كا نه يموت مر فى آخر كتاب المرضى قال تعالى «ولتسمعن

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَضْحَابُهُ يَعَفُونَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الكَتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ وَيَصْبُرُونَ عَلَى الأَذَى قَالَ اللهُ تَعَالَى وَلَتَسْمَعُنَّ مَنَ الَّذَينَ أُو تُوا الكَتَابَ الآيَةَ وَقَالَ وَدَّ كَثيرٌ منْ لَهْلِ الكِتَابِ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأُوَّلُ فِي الْعَفُو عَنْهُمْ مَا أَمَرَهُ اللهُ به حَتَّى أَذَنَ لَهُ فِيهُمْ فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَــَّلُمُ بَدْرًا فَقَتَلَ اللهُ بِهَا مَنْ قَتَلَ مِن صَنَادِيدِ الكُفَّارِ وَسَادَةٍ قُرَيْشِ فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ مَنْصُورِينَ غَانِمِينَ مَعْهُمْ أَسَارَى مِنْ صَنَادِيدِ الكُفَّارِ وَسَادَةِ قَرَيْشِ قَالَ ابْنُ أَبِيَّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكَينَ عَبَدَةِ الْأُوْتَانِ هَذَا أُمْرُ قَدْ تَوجَّهُ فبأيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام فأسلموا حدث موسى ابْنُ اسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَاللَّكَ عَنْ عَبْداللَّه بْنِ الْحَارِث بْن نُوفَل عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ هَلْ نَفَعْتَ أَبَّا طَالِبِ بشَيْء فَأَنَّهُ

من الذين أو توا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وان تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الا مور» وقال تعالى «ودكثير من أهل الكتاب لويردو نكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا و اصفحوا حتى يأتى الله بأمره » و (التأويل) هو تفسير ما يؤل الشيء و (الصناديد) جمع الصنديد و هو السيد الشجاع و (قفل) أى رجع و (توجه) أى أقبل على التمام ويقال توجه الشيخ أى كبر و (با يعوا) بلفظ الأمر أو لا والماضى ثانيا و (عبد الله ابن التمام ويقال توجه الشيخ أى كبر و (با يعوا) بلفظ الأمر أو لا والماضى ثانيا و (عبد الله ابن

كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ قَالَ نَعَمْ هُوَ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارِلُو لَا أَنَا لَكَانَ فِي اللَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّار

المَعَارِيضُ مَنْدُوحَةُ عَنِ الحَدَبِ وَقَالَ إِسْحَاقُ سَمَعْتُ أَنْسَامَاتَ الْمَعْتُ أَنْسَامَاتَ الْمَدِي ابن لأبي طَلْحَةَ فَقَالَ كَيْفَ الغُلَامُ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ هَدَأَ نَفَسُهُ وَارَّجُو أَنْ يَكُونَ

الحارث بن نوفل ﴾ بفتح النون والفاء وسكون الواوبينهما الهـاشمي و﴿ حاطه ﴾ أي كلاً ه ورعاه و ﴿ الضحضاح ﴾ باعجام الضادين وإهمال الحائين القريب القعر أي رقيق خفيف قال ابن بطال فيه أن الله تعالى قديعطي الكافر عوضاً من أعماله التي مثلها يكون قربة لأهل الإيمان لأن أبا طالب نفعه نصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحياطته به حيث خفف عنه العذاب به وذلك لنصرته له لقرابته منه ولهـذا لايخفف عن أبي لهب مع أنه عمه أيضاً قال وفيه جواز تكنية المشرك على وجه التألف وغيره من المصالح. فإن قلت : ما وجه تكنية أبي لهب قلت قيل كان وجهه يتلهب جمالا فجعل الله تعالى ما كان يفتخر به في الدنيا ويتزين به سببا لعذا به أقول هذه التكنية ليست للا كرام بل للاهانة إذ هو كناية عن الجهنمي إذ معناه تبت يدا جهنمي قال في الكشاف. فان قلت: لم كناه والتكنية تكرمة قلت فيه أوجه أحدهما أن يكون مشتهرا بالكنية دون الاسم فلما أريد تشهيره بدعوة السوء ذكر أشهر الاسمين والثاني أنه كان اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيته والثالث أنه لما كان من أهل النار ومآله الى نار ذات لهب وافقت حاله كنيته فكان جديراً بأن يذكرها والله أعلم ﴿ باب المعاريض ﴾ الجوهري. التعريض خلافالتصريح وفيه المعاريض وهي التورية بالشيء عن الشيء وفي المثل ان في المعاريض لمندوحة أي سعة. قوله ﴿ مندوحة ﴾ بفتح الميم وسكون النون وضم المهملة الأولى السعة والمتسع وقيل غنية وكفاية. قوله ﴿ إسحاقَ ﴾ أي أبر عبد الله بن أبي طلحة الإنصاري واسم أبي طلحة زيد وهو زوج أم أنس وهي أم سليم مصغر السلم وقال ﴿ كيف الغلام ﴾ حين كان جاهلا بمو ته وأما الجواب فكان بعد مو ته عالمة به و ﴿ هدأ ﴾ بالمهموز من هدأ إذا سكن و ﴿ النفس ﴾ بفتح الفاء مفرد الانفاس وبسكونها مفرد النفوس أرادت به سكون النفس بالموت والاستراحة من بلاء الدنيا وظن أبو طلحة أنها تريدسكونه قَدِ اسْتُرَاحَ وَظَنَّ أَنَّهَا صَادِقَةٌ صَرِينَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ عَنْ أُنسِ بنِ مالِكَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ كَفَدَا الحَادِي فَقَالَ النُّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَقْ يَا أَنْجَشَهُ وَيُحَكَّ بِالْقَوَارِيرِ صَرْبُ سُلِّمَانُ بن حَرْبِ حَـدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسَ وَأَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلْبَةَ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَر وَكَانَ غُلَامٌ يَحِدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ أَنْجُشُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدَكَ يَا أَنْجُشَـةُ سَوْقَكَ بِالقَوَارِيرِ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ يَعْنِي النِّساءَ مَرْثُنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنْسُ بِنُ مَالِكَ قَالَ كَانَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاد يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَمٌ رُوَيَدُكَ يَا أَنْجُشَةُ لَا تَكْسر

من المرض وزوال العلة وهي صادقة فياقصدته ولم تكن صادقة فيما ظنه أبو طلحة وفهمه من ظاهر كلامها ومثله لا يسمى كذبا على الحقيقة ومرالحديث في الجنائز. قوله (ثابت) ضد الزائل البنائي بضم الموحدة و خفة النون الأولى و (الحدو) سوق الابل والغناء لها واسم الحادى هو أنجشة بفتح الهمزة والجيم وسكون النون وبالمعجمة غلام أسو دلرسول الله صلى الله عليه وسلم و (بالقوارير) متعلق بقوله ارفق وشبهت النساء بها لأنهن عند حركة الابل بالحداء وزيادة مشيها بها يخاف عايهن السقوط فيحذر لهن ما يحذر على القوارير من التكسر وم مباحثه قريبا في باب ما يجوز من الشعر و (سليمان بن حرب) ضد الصلح و (إسحاق) قال الغساني لعله ابن منصور و (ح بان) بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالنون ابن هلال الباهلي و (همام) هو ابن يحيى بن دينار و (لا يكسر) بالجزم المهملة وشدة الموحدة وبالنون ابن هلال الباهلي و (همام) هو ابن يحيى بن دينار و (لا يكسر) بالجزم

القَواريرَ قالَ قَتَادَةُ يَعْنَى ضَعَفَةَ النَّسَاءِ حَدَّثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثَني قَتَادَةُ عَنْ أَنَس بْن مالك قالَ كانَ بالمَدينَة فَزَعٌ فَرَكَبَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لأَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَأَيْنَا مِنْشَيْءِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا بَابِ فَوْلِ الرَّجُلِ للشَّيْءِ لَيْسَ بشَيْء وَهُوَ يَنُوى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَقَّ مَدِينَ مُحَدَّدُ بِنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بِنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابِنُ جُرَيْجِ قَالَ ابِنُ شَهَاب أَخْبَرَنِي يَحِيى بِنْ عُرُوةً أَنَّهُ سَمَعَ عُرُوةً يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ سَأَلَ أَنَاسٌ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الكُهَّانِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ لَيْسُوا بِشَيْءِ قَالُوا يَارَسُولَ الله فَانَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيانًا بِالشَّيْءِ يَـكُونُ حَقًّا فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْكَ الْكَلْمَةُ مِنَ الْحَقّ يَخْطَفُهُا الْجِنَّي فَيَقُرُّهَا في

والرفع وشبه ضعفة النساء بالقوارير لسرعة التأثر فيهن. قوله ﴿شعبة ﴾ بضم المعجمة وإسكان المهملة ابن الحجاج العتكى بالمهملة والفوقانية واسم فرس أبى طلحة مندوب أخو المفروض و ﴿بحرا ﴾ أى واسع الجرى شبه جريه بالبحر لسعته وعدم انقطاعه مر فى الجهاد قال شارح التراجم حديث القوارير والفرس ليسا من المعاريض بل من باب المجاز ولعل البخارى لما رأى ذلك جائزا قال فالمعاريض التي هي حقيقة أولى بالمجاز. قوله ﴿لقبرين ﴾ تقدم فى كتاب الوضوء أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير ثم قال بلى يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة أى ليس التجوز عنهما بشاق عليكم وهو عظيم عند الله تعالى. قوله ﴿ فلد ﴾ بفتح الميم واللام وإسكان المعجمة بينهما وبالمهملة ابن يزيد من الزيادة و ﴿ يحيي بن عروة ﴾ ابن الزبير ابن العوام. قوله ﴿ بشيء ﴾ أى حقولا حقيقة له و ﴿ من الجن ﴾ بالجيم و ﴿ يحيي بن عروة ﴾ ابن الزبير ابن العوام. قوله ﴿ بشيء ﴾ أى حقولا حقيقة له و ﴿ من الجن ﴾ بالجيم و المناه المناه عليه المناه المناه المناه عليه المناه المناه عليه المناه المناه عليه المناه المناه المناه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه عليه المناه المناه

أُذُن وَلِيهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مَائَةَ كَذْبَةٍ الدَّجَاجَةِ فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مَائَةَ كَذْبَةً لِللَّهِ الدَّبَالِكَيْفَ لِللَّهِ اللَّهَاءِ وَقَوْله تَعَالَى أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الابلِكَيْفَ

والنون أي الكلمة المسموعة من الجن وبالمهملة والقاف و ﴿ الجني ﴾ مفرد الجن خلاف الانس و ﴿ يخطفها ﴾ بفتح الطاء على اللغة الفصيحة وبكسرها و ﴿ يقرها ﴾ بضم القاف وشدة الراء أي يصوت بها يقال قرقريراً إذا صوت أو يصبها فيها كما يصب في القارورة يقال قر الحديث في أذنه إذا صبه فيها وقيل القرترديدك الكلام في أذن المخاطبحتي يفهمه وفي بعضها الدجاجة بفتح الدال وكسرها مر الحديث في باب صفة إبليس في كتاب بدء الخلق. الخطابي (ليسوا بشيء ) معناه نفي ما يتعاطونه من علم الغيبأي ليس قولهم بشيء صحيح يعتمد عليه كما يعتمد على أخبار الأنبياء الذين يوحى إليهم من الغيب وهذا كم تقول لمن عمل عملا من غير اتقان لصنعه ما عملت شيئاً ولمن قال قولا غيرسديد ماقلت شيئاً قال و ﴿ الدجاجة ﴾ بالدال ولعل الصواب الزجاجة بالزاى ليلائم معنى القارورة الذي في الحديث الآخر وان صحت الرواية بالدال فهو منقولهم قرت الدجاجة وقرقرت إذا قطعت صوتها وروى قر بكسر القاف وهو حكاية صوتها قال وقد بين صلى الله عليه وسلم أن إصابة الكهان أحيانا إنمـا هولأن الجني يلقى إليه الكلمة التي يسمعها استراقا منالوحي فيزيد إليها أ كاذيب يقيسها على ما كان يسمع فربما أصاب وربما أخطأ وهو الغالب وهؤلاء الكهان فيما علم بشهادات الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية فألفتهم الشياطين لما بينهم من المناسبة وساعفتهم بما في وسعهم منالقدرة في هذه الأمور ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم الكلمات المرجومة قال تعالى «هل أنبئكم على من تنزل الشياطين» ثم قال «والشعراء يتبعهم الغاوون» فوصلهم بهم في الذكر ولذلك تجد الكهان يقطعون تقطيع قوافي الشعر وتجد بعضهم يدعى أن له خليلا من الجن يملي عليه الشعر ويقوله على لسانه قال ويحكى عن جرير بن عبد الله قال كنت في سفر في الجاهلية فأصللنا الطريق فصرت إلى خيام فنزلت فقدمو النا ألبان الوحوش وإذاهم جن من الجن ثم دعوا شيخا منهم فقالوا غن لنا فغني ببيت ثم ثني بآخر فقلت أحدهما لطر فقو الآخر للأعشى فقال كذبا ما قالا أنا الذي كنت ألتي الشعر على لسانهما هـذا شأن حزب الضلالة المتكلفين لما ليس لهم والأنبياء عليهم السلام لا يتكلفون القول ولا يطلبون الأجرقال تعالى «قل ماأسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين» والكاهن يتكلف الكذبويطلبالا ُجرفياً خذالرشوة فحزب

خُلِقَتْ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفَعَتْ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائشَةَ رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَـهُ إِلَى السَّمَاءِ صَرْتُنَا ابنُ بُكَيْرِ حَـدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قالَ سَمِعْتُ أَبَّا سَلَمَةً بْنَ عَبْدِ الرَّ حْمَٰنِ يَقُولُ أُخْبَرَنِي جَابِرُ بِنْ عَبِـدَاللَّهُ أَنَّهُ سَمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثُمَّ فَتْرَعَنَّى الْوَحْيُ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشَى سَمَعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاء فَرَفَعْتُ بَصَرِي الى السَّمَاء فَاذَا المَلَكَ الَّذَى جَاءني بحرَاء قَاعَدُ عَلَى كُرْسي بَيْنَ السَّمَاء وَ الأَرْض حَرْثُ الْبنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبِرَنِي شَرِيكُ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبِن عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتَّ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةً وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنْدَهَا فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخُرِ أَوْ بَعْضُهُ قَعَدَ فَنَظَرَ الى السَّمَاء فَقَرَأً إِنَّ في خَلْق السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَانْحَتَلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَات لأُولِي الأَلْباَبِ

الهدى أولياؤهم الملائكة والصالحون وحزب الضلالة أولياؤهم الشياطين وشرار الخلق قال تعالى «الله ولى الذين آمنوا» الآية. قوله ﴿ ابن أبى مليكة ﴾ مصغر الملكة عبدالله و ﴿ يحيى بن بكبر ﴾ مصغر الملكر بالموحدة و ﴿ عقيل ﴾ بضم المهملة و ﴿ فتر ﴾ أى قل مجىء جبريل عليه السلام بالوحى و ﴿ حراء ﴾ بكسر الحاء وخفة الراء و بالمد منصر فا على الاصح جبل بمكة و ﴿ الكرسى ﴾ بضم الكاف وكسرها مر فى أول الجامع. قوله ﴿ ابن أبى مريم ﴾ سعيد و ﴿ شريك ﴾ بفتح المعجمة وكسر ااراء ضد الوحيد ابن عبدالله و ﴿ كريب ﴾ مصغر الكرب بالراء والموحدة ابن أبى مسلم مولى ابن عياش مات بالمدينة و ﴿ ميمونة ﴾ زوجة الذي صلى الله عليه وسلم خالة ابن عباس و ﴿ أو بعضه ﴾ شكمن الراوى

الرَّجُلِ يَنْكُتُ الشَّيْءَ يَدِهِ فِي الأَرْضِ مَرْتَنَا لَحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ ١٩٩٥

مر مرارا. قال ابن بطال: فيه رد على أهل الزهد فى قوطم انه لا ينبغى النظر إلى السهاء تخشعاً و تذللا لله سبحانه و تعالى ﴿ باب مر . نكت العود ﴾ يقال نكت فى الائرض إذا ضرب فأثر فيها. قوله ﴿ يحيى ﴾ ابن أبى سعيد القطان و ﴿ عثمان ﴾ أى ابن غياث بكسر المعجمة وخفة التحتانية وبالمثلثة البصرى و فى بعض النسخ يحيى بن عثمان وهو سهو فاحش و ﴿ أبوعثمان ﴾ هو عبد الرحمن النهدى بالنون و ﴿ بلوى ﴾ بدون التنوين البلية و فيه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وقع كما أخبر لائن البلاء الذى أصابه هو شهادته رضى الله تعالى عنه و تقدم الحديث فى كتاب المناقب وذكر فيه أن الحائط هو بستان فيه بئر أريس بفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان التحتانية وبالمهملة . قوله فيه أن الحائط هو بستان فيه بئر أريس بفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان التحتانية وبالمهملة . قوله

حَدَّ ثَنَا اللهُ أَبِي عَدِي عَن شُعبَة عَن سُلَمَانَ وَمَنصُورِ عَن سَعد بِن عَبيْدَة عَن أَبِي عَبْد الرَّ هَمْنِ السُّلَيِّ عَن عَلِيِّ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي جَنازَة خَعَلَ يَنكُتُ الأَرْضَ بِعُود فَقَالَ لَيْسَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلاَّ وَقَدْ فُرَغَ مِنْ مَقْعَدَه مِنَ الجَنَّة والنَّارِ فَقَالُوا أَفَلا نَتَكُلُ قَالَ اعْمَلُوا فَكُنُّلُ مُيسَّرُ فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَأَتَّقَ الآيَة

إِلَى النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّسْمِيحِ عَنْدَ التَّعَجُّبِ صَرَبُ البُّو اليمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عِنِ اللَّهُ هَنْدُ بِنْتُ اَلْحَارِثُأَنَّ أُمَّ سَلَمَةً رَضَى اللهُ عَنْها قالَت السَّمَيْقُظَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ سُبْحَانَ الله مَاذَا أُنْولَ مِنَ الْخُرَائِنِ وَمَاذَا أُنْولَ مِنَ الْفَتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجْرِ يُرِيدُبِهِ أَزُّواجَهُ حَتَى يُصلينَ وَمَاذَا أُنْولَ مِنَ الفَتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجْرِ يُرِيدُبِهِ أَزُّواجَهُ حَتَى يُصلينَ وَمَاذَا أُنْولَ مِنَ الفَتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجْرِ يُرِيدُبِهِ أَزُّواجَهُ حَتَى يُصلينَ وَمَاذَا أُنْولَ مِنَ الفَتَنِ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجْرِ يُرِيدُبِهِ أَزُّواجَهُ حَتَى يُصلينَ وَمَاذَا أُنْولَ مَنَ الفَتَن مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجْرَ يُرِيدُبِهِ أَزُّ وَاجَهُ حَتَى يُصلينَ وَمَاذَا أُنْولَ مَنَ الفَتَنَ عَلَيْهِ فَو الآخِرَةِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي ثُورَ عَنِ ابْنِ عَبَاسَ عَنْ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلّقَتَ نَسَاءَكَ قَالَ لاَ قُلْتُ اللهُ أَكُونَ اللهُ أَنْهُ كُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلّقَتَ نَسَاءَكَ قَالَ لاَ قُلْتُ اللهُ أَكُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلّقَتَ نَسَاءَكَ قَالَ لاَ قُلْتُ اللهُ أَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلّقَتَ نَسَاءَكَ قَالَ لاَ قُلْتُ اللهُ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلّقَتَ نَسَاءَكَ قَالَ لاَ قُلْتُ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلّقَتْ نَسَاءَكَ قَالَ لاَ قُلْتُ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَلْقَتْ فَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ فَي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا لَا اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّه

( محمد بن بشار ) بفتح الموحدة وشدة المعجمة و ( ابن أبى عدى ) بفتح المهملة الأولى و كسر الثانية محمد و ( سليمان ) هو التيمى و ( منصور ) هو ابن المعتمر و ( سعد بن عبيدة ) مصغر العبدة ختن أبى عبد الرحمن عبد الله السلمى بضم المهملة و فتح اللام الكوفى المقرى. قوله ( فرغ ) بلفظ المجهول أى حكم عليه بأنه من أهل الجنة أو النار وقضى عليه بذلك فى الأزل و ( لا يتكل ) أى لا يعتمد عليه إذ المقدور كائن سواء عملنا أم لا فقال لا بل عليكم بالأعمال فان الذى قدر عليه بأنه

حَرْثُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَن الزُّهُ مِن وَحَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّ ثَني 1310 أَخِي عَنْ سُلَمَانَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ أَنِّي عَتيق عَن ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ حُيِّ زُوجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَخْبِرَتُهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكَفُّ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عَنْدَهُ سَاعَةً منَ العشَاء ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلَبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ يَقْلَبُهَا حَتَى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عَنْدَ مَسْكَن أُمَّ سَلَّهَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـَّلَمَ مَرَّ بهمَا رَجُلان مَنَ الأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُول الله صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ شَّ نَفَـذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى رَسْلُكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفيَّةُ بِنْتُ خُيِّ قَالًا سُبْحَانَ الله يَارَسُولَ الله

فى الجنة يسهل الله له عمل الصالحين ومن قدر له بأنه من أهل الناريسر الله عليه عمل الطالحين مرفى كتاب الجنائز فى باب موعظة المحدث بلطائف شريفة فتأملها . قوله ﴿ أخى ﴾ هو عبد الحميد و ﴿ سليمان ﴾ هو ابن بلال و ﴿ محمد بن أبى عتيق ﴾ بفتح المهملة وكسر الفوقانية و ﴿ على بن الحسين ﴾ هو زين العابدين رضى الله تعالى عنهما و ﴿ صفية ﴾ بفتح المهملة بنت حيى بضم المهملة و خفة التحتانية الأولى وشدة الثانية و ﴿ الغوابر ﴾ أى الباقيات والغابر من المشتركة بين الضدين بمعنى الباقى والماضى و ﴿ تنقلب ﴾ أى تنصرف الى بيتها و ﴿ أمسله ﴾ بالمفتوحتين هند المخزومية و ﴿ نفذا ﴾ باعجام الذال يقال رجل نافذ فى أمره أى ماض و ﴿ على رسلكا ﴾ بكسر الراء أى على هينتكما ويقال افعل كذا على رسلك أى اتئدفيه و لا تعجل و ﴿ سبحان الله ﴾ اما حقيقة أى أنزه الله عن أن يكون رسوله كذا على رسلك أى اتئدفيه و لا تعجل و ﴿ سبحان الله ﴾ اما حقيقة أى أنزه الله عن أن يكون رسوله

وَ كَبُرَ عَلَيْهِمَا قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنِ ابنِ آدمَ مَبْلَغَ الدَّمِ وَ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذَفَ فِي قُلُو بِكُمَ

النَّافي عَنِ الخَذْف صَرَّتُ الدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ اللَّهِ عَنْ قَتَادَةً قَالَ المَّرْفِيِّ قَالَ نَهِي سَمْعَتُ عُقْبَةً بِنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مُغَفَّلِ المُزْنِيِّ قَالَ نَهِي

متهما بما لا ينبغي واما كناية عرب التعجب في هذا القول و ﴿ كَبِّر ﴾ أي عظم وشق عليهما و ﴿ مبلغ ﴾ أى كمبلغ ووجه الشبه عدم المفارقة وكمال الاتصال و ﴿ يقذف ﴾ أى شيئاً تهلكان بسببه لأن مثل هذه التهمة في حقه صلى الله عليه وسلم تكادتكون كفراً مرالحديث فىالاعتكاف. قوله ﴿ ابن أبي ثور ﴾ بلفظ الحيوان المشهور عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور مر مع الحديث في باب التثاؤب في العلم. قوله ﴿ هند ﴾ منصرفا وغيرمنصرف بنت الحارث الفراسية بكسر الفاء وبالراء وبالمهملة وقيل القرشية وعبر عن الرحمة بالخزائن لقوله تعالى «خزائن رحمة ربي» وعن العذاب بالفتن لأنها أسباب مؤدية إلى العذاب أو هو من المعجزات لما وقع من الفتن بعــد ذلك و ﴿ فتح الخزائن ﴾ حين تسلط الصحابة على فارس والروم. قوله ﴿ رب ﴾ فيه لغات وفعلها محذوف أى رب كاسية عرفتها والمراد أن اللاتى يلبسن رقيق الثياب التي لا تمنع من إدراك لون البشرة معاقبات في الآخرة بفضيحة التعرى أو ان اللابسات للثياب النفيسة عاريات عن الحسنات فيها في كتاب العلم واعلم أن هذا الحديث وقع في بعض النسخ قبل باب التكبير وحينئذ لا يناسب ترجمة ذلك الباب. قال ابن بطال: قلت للملب ليس حديث أم سلمة مناسباً للترجمة فقال إنما هو مقو للحديث السابق يعني لما ذكر أن لكل نفس بحكم القضاء والقدر مقعداً من الجنة أو النار أكد التحذير منالنار بأقوى أسبابها وهي الفتن والطغيان والبطر عند فتح الخزائن ولا تقصير في أن يذكر ما يوافق الترجمة ثم يتبعه بما يقوي معناه وقال أيضاً عادة العرب أخذالعصا عندالكلام والخطبوغيره. والشعوبية وهم طائفة تفضل العجم على العرب أنكروا ذلك عليهم وهو حصل منهم وكيف لا وكان لموسى عليه السلام عصا وقد جمع الله تعالى فيها من البراهين العظام ما هو معلوم وكان لسلمان عليه السلام منسأة يتخذها في مصافاته وصلواته وخطبه أقول هي سنة للأنبياء وزينة للأولياء ومذمة للأعداء وقوة للضعفاء

النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا يَنْكَأُ العَدُوَّ وَإِنَّهُ يَفْقُأُ العَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ وَإِنَّهُ يَفْقُأُ العَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ

المَدُ اللهُ عَنْ أَنس بنِ مَالِكُ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَطَسَرَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَطَسَرَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ عَطَسَرَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَشَدَّ اللهَ وَهَذَا عَمْدَ اللهَ وَهَذَا عَمْدَ اللهَ وَهَذَا لَمْ يَحْمَدُ الله وَهَذَا لَمْ يَحْمَدُ الله وَهُذَا لَمْ يَحْمَدُ الله وَهُذَا لَمْ يَحْمَدُ الله وَهُذَا لَمْ يَحْمَدُ الله وَهُذَا لَهُ فَعَالَ هَذَا حَمْدَ الله وَهُذَا لَمْ يَحْمَدُ الله وَهُذَا اللهَ وَهُذَا لَهُ يَعْمَدُ الله وَهُذَا لَهُ يَعْمَدُ الله وَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَهُذَا لَهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَهُذَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

المَعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بِنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بِنَ سُويْد بِنِ مُقَرِّنِ عَنِ البَرَاءِ شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ بِنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بِنَ سُويْد بِنِ مُقَرِّنِ عَنِ البَرَاءِ

قوله (عقبة ) بضم المهملة و سكون القاف و بالموحدة ابن صهبان بضم المهملة و إسكان الهاء و بالموحدة الأزدى بفتح الهمزة و سكون الزاى و بالمهملة و (عبدالله بن مغفل) بضم الميم وشدة الفاء المفتوحة المزنى بفتح الزاى و بالنون من أصحاب الشجرة و (الحذف) بالمعجمتين رمى الحصا بالأصابع و (النكاية) قيل الغدر و جرحه و (الفقء ) بالفاء و القاف و الهمز القلع . قال ابن بطال : هو الرمى بالسبابة و الابهام و المقصود النهى عن أذى المؤهنين و هوه ن جملة آداب الاسلام ( باب الحمد للعاطف ) قوله ( محمد بن كثير ) ضد القليل و (سليمان ) أى ابن طرخان بفتح المهملة و إسكان الراء و بالمعجمة التيمى بفتح الفوقانية و كسر التحتانية و (عطس) بفتح الطاء ( يعطس ) بالضم و الكسر و (الثشميت ) بالمعجمة أصله إز الة شماتة الأعداء و التفعيل للسلب نحو جلدت البعير أى أزلت جلده فاستعمل للدعاء بالخير لاسيما بلفظير حمك الله و بالمهملة بكونه على سمت حسن . قوله (أشعث ) بفتح الهمزة و إسكان المعجمة و بالمثلثة ابن سليم مصغر السلم و (معاوية بن سويد ) مصغر السود ابن بفتح الهمزة و إسكان المعجمة و بالمثلثة ابن سليم مصغر السلم و (معاوية بن سويد ) مصغر السود ابن

رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ نَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَاناً عَنْ سَبْعٍ أَمَرَ نَا وَخَيْدَ وَسَلَّم بِعِيادَة الْمَريض واتباعِ الجَنازَة وَتَشْمِيتِ العاطس وإجابَة الدَّاعِي وَردّالسَّلامِ وَنَصْرِ المَظْلُومِ وَإِبْرارِ المُقْسِمِ وَنَهانا عَنْ سَبْعٍ عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَة الذَّهَبِ وعَنْ لُبُسِ الحَريرِ والدّيباجِ والنُّسْنُدُسِ والمَياثرِ النَّهَبِ وَعَنْ لُبُسِ الحَريرِ والدّيباجِ والنُّسْنُدُسِ والمَياثرِ مَا يُسْتَحَنُّ مِنَ النَّعَاشِ وَما يكرَهُ مِنَ التَّمَاوُبِ صَرَّعَ آدَمُ ابْنَ أَبِي ذَبْبِ حَدَّمَنا ابْنَ أَبِي ذَبْبِ حَدَّثَنا سَعِيدُ المُقْبِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي فَرُبُ حَدَّثَنا سَعِيدُ المُقْبِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي وَلَيْهِ عَنْ أَبِيهُ وَيُونَا الْهُ أَبِي ذَبْبَ حَدَّثَنا سَعِيدُ الْمُقْبِرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَبِيهُ وَيُواللْمَ الْمُؤْلِقُ فَا أَبْلُولُهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي وَنَا الْمَنْ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ أَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

مقرن بفاعل التقرين بالقاف و الراء و (البراء) بتخفيف الراء و بالمدابن عازب بالمهملة و الزاى . قوله (إبرار المقسم) أى تصديق من أقسم عليك و هو أن تفعل ماسأله و الأمر في هذه السبعة مختلف في بعضها للوجوب و في بعضها للندب كما أن النهي يحتمل أن يكون في بعضها لغير انتحريم و مرفى أول كتاب الجنائز أنه من باب استعال اللفظ الواحد في معنييه الحقيق و الجازي أم لا . قوله (المياثر) جمع الميشة بكسر الميم من الوثارة بالمثلثة و الراء وهي مركب كانت تصنعه النساء لازواجهن على السروج . فان قلت : المنهيات خسة لاسبعة قلت السادس القسي و السابع آنية الفضه ذكرهما في كتاب اللباس قوله (التثاؤب) بالهمز على الأصح وقيل بالواو وقيل التثأب بوزن التفعل وهو التنفس الذي ينفتح منه الفي من الامتلاء و ثقل النفس و كدورة الحواس ويورث الغفلة و الكسل و لذلك أحبه الشيطان و ضحك منه والعطاس سبب لخفة الدماغ و استفراغ الفضلات عنه وصفاء الروح و لذلك كان أهره بالعكس فان قيل الترجمة في انتشميت للحامد و حديث البراء عام قلت هو و إن كان مطاقا لكن لابد من التقييد بالحامد للحديث الذي بعده و الذي قبله حملا للمطلق على المقيد . قال ابن بطال : كان ينبغي للبخاري أن يذكر حديث أبي هريرة في هذا لباب قال وهذا الباب من الأبواب الذي مجلت كان ينبغي للبخاري أن يذكر حديث أبي هريرة في هذا لباب قال وهذا الباب من الأبواب الذي يحلت المنية عن تهذيبه لكن المغني المترجم به مفهوم منه . قوله (آدم بن أبي إياس) بكسر الهمزة و تخفيف التحتانية و بالمهملة و (إبن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المشهور محمد بن عبد الرحمن و (سعيد) هو التحتانية و بالمهملة و (إبن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المشهور محمد بن عبد الرحمن و (سعيد) هو

رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ النَّاوُبُ النَّاوُبِ فَاذَا عَالَى هَا فَعَكَ مَنْهُ النَّسْمَةُ وَأَمَّا النَّاوُبُ فَا اللهَ عَلَى كُلّ مُسلّم سَمَعُهُ أَنْ يُشَمّتُهُ وَأَمَّا النَّاوُبُ فَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحِدُ اللهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هَوَيْرَةَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلَ وَضَى الله عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلَ وَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ وَضَى اللهُ فَايَقُلُ اللهُ قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ الله فَاذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ الله فَايَقُلُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ الله فَايَقُلُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ الله قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ الله قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ الله قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ الله قَالَ لَهُ مَنْ اللهُ قَالَيْهُ فَايَقُلُ اللهُ قَالَ لَهُ اللهُ قَالَ لَهُ اللهُ قَالَا لَهُ اللهُ قَالَ لَهُ اللهُ قَالَ لَهُ اللهُ قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ قَالَ لَهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ لَهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

ابن كيسان المقبرى بضم الموحدة و فتحها قوله ﴿ فليرد ﴾ وذلك إما بوضع اليد على الفم و إما بتطبيق الشفتين و ذلك لئلا يبلغ الشيطان مراده من ضحكه عليه من تشويه صورته أو من دخوله فيه كاجاء في بعض الروايات و ﴿ ها ﴾ هو حكاية صوت المتثائب يعنى إذا بالغ فى الثوباء ضحك الشيطان منه فرحا بذلك . الخطابى : معنى المحبة والكراهة فيهما ينصرف إلى الأسباب الجالبة لهما وذلك أن العطاس إنما يكون مع الحفة و انفتاح السدود و التثاؤب إنما هو عندامتلاء البدن و كثرة المأكل و قيل ما تثاءب نبى قط قال و أنما أضيف إلى الشيطان لأنه هو الذي يزين للنفس شهوتها . أقول فالغرض التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع فى الأكل و اختلف فى التشميت فقال الظاهرية و اجب على الكفاية و قيل هو ندب ثم اختلفوا فى أنه سنة على العين أو على الكفاية و أو لو الفظ الحق بأنه ثابت أو حقيق أو حق فى حسن الآداب و كرم الأخلاق قال ابن بطال : معنى الاضافة إلى الشيطان إضافة الارادة و الرضا أي يحب أن يرى تثاؤب الانسان لأنها حال تغير الصورة فيضحك من فعله لاأن الشيطان يفعل التثاؤب فى الانسان إذ لاخالق إلاالله وكذلك كل مانسب إليه كان إما بمعنى الارادة و إما بمعنى الوسوسة فى الصدور . قوله ﴿ عبدالعزيز بن أبى سلمة ﴾ بفتحتين و ﴿ أخوه ﴾ أى فى الاسلام والشك فى لفظ ﴿ أوصاحبه ﴾ من الراوى والبال والحال أبى سلمة ﴾ بفتحتين و ﴿ أخوه ﴾ المال والحال المحتون و المنال والحال والمحال والمحال

يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بِالَكُمْ

مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ العاطسُ إِذَا لَمْ يَحْمَدُ اللّهَ حَرْثُنَا آدَمُ بِنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ سَمِعْتُ أَنسًا رَضِي اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَشَمّتَ أَحَدَهُما وَلَمَ يُشَمّت الآخَرَ فَقَالَ الرّجُلُ يارَسُولَ الله شَمّتَ هُذَا وَلَمْ تُشَمّتْنِي قَالَ إِنّ هذا حَدَالله وَلَمْ تَشَمّتُ فَقَالَ إِنّ هذا حَدَالله وَلَمْ تَشَمّتُ عَمْدُ اللهَ وَلَمْ تَشَمّتُ عَمْدُ اللهَ وَلَمْ تَشَمّتُ عَمْدُ اللهَ وَلَمْ تَشَمّتُ اللهَ وَلَمْ اللهُ عَمْدُ اللهَ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٤٨ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّاقُ بَ فَاذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمدَ اللهَ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّاقُ بَ فَاذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمدَ اللهَ

وقيل القلب وقيل الشان اعلم أن الشارع إنما أمر العاطس بالحمد لما حصل له من المنفعة بخروج ما اختنق فى دماغه من الأبخرة. قال الأطباء: العطسة تدل على قوة طبيعة الدماغ وصحة مزاجه فهى نعمة وكيف لا وأنها جالبة للخفة المؤدية إلى الطاعات واستدعى الحمد عليها ولما كان ذلك تغيراً لوضع الشخص وحصول حركات غير مضبوطة بغير اختياره ولهذا قيل انها زلزلة البدن أريد إزالة ذلك الانفعال عنه بالدعاء له والاشتغال بجوابه ولما دعى له كان مقتضى « وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» أن يكافئه بأكثر منها فلهذا أمر بالدعو تين الأولى لفلاح الآخرة وهو الهداية المقتضية له والثانية لصلاح حاله فى الدنيا وهو إصلاح البال فهو دعاء له بخير الدارين وسعادة المنزلتين وعلى هذا قس سائر أحكام الشريعة و آدابها. قوله ﴿ شعبة ﴾ بضم المعجمة و إسكان المهملة و ﴿ سليمان ﴾ التيمى قس سائر أحكام الشريعة و آدابها. قوله ﴿ شعبة ﴾ بضم المعجمة و إسكان المهملة و ﴿ سليمان ﴾ التيمى

كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَـهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُـكَ اللهُ وَأَمَّا التَّنَاوُبُ فَانَّا هُو كَانَ حَمْلُكَ اللهُ وَأَمَّا التَّنَاوُبُ فَانَّا هُو مَنَ الشَّيْطَانَ فَاذَا تَثَاوَبَ أَحَـدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ اَحَـدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ مَنْ الشَّيْطَانُ فَاذَا تَثَاوَبَ أَحَـدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الْحَدَدُ فَمْ إِذَا تَثَاءَبَ مَنْ الشَّيْطَانُ فَاذَا تَشَاوَبُ أَحَدِدُكُمْ فَلْيُرِدَهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الْحَدَدُ فَمْ إِذَا تَثَاءَبَ مَنْ الشَّيْطَانُ

بفتح الفوقانية وإسكان التحتانية. قوله ﴿ فليرده ﴾ فان قلت إذا تثاءب ووقع الثوباء فكيف يرده قلت يعنى إذا أراد التثاؤب أو أن الماضى بمعنى المضارع. فان قلت أين وجه دلالته على وضع اليد على الفم قلت عموم الردإذقد يكون ذلك بالوضع كما يكون بتطبيق الشفة على الأخرى مع أن الوضع أسهل وأحسن قال ابن بطال ليس فى الحديث الوضع ولكن ثبت فى بعض الروايات إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فان قلت الضحك ههنا حقيقة أم مجاز عن الرضابه قلت الأصل و الحقيقة و لا ضرورة تدعو إلى العدول عنها و الله أعلم .

هذا آخر كتاب الأدب أدبنا الله تعالى بآداب الاسلام بفضله العميم وعصمنا من نزعات الشيطان وزلات الأقدام بلطفه الكريم وهذا تمام المجلدة الثالثة من تجزئة المصنف رحمه الله تعالى

## المالية المالي

## كتاب الاستئذان

مُعْمَرَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللهُ آدمَ عَمْرَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللهُ آدمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَكَ خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولِئكَ النَّفَرِ

> بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم

## كتاب الاستئذان

﴿ باب بدو السلام ﴾ قوله ﴿ يحيى بن جعفر ﴾ البيكندى بكسر الموحدة وإسكان التحتانية وفتح الميمين الكاف وسكون النون و بالمهملة و ﴿ عبد الرزاق ﴾ هو ابن همام الهياني و ﴿ معمر ﴾ بفتح الميمين ابن راشد ضد الضال البصرى و ﴿ همام ﴾ بتشديد الميم ابن منبه بكسر الموحدة المشددة الصنعاني تقدموا مراراً . قوله ﴿ صورته ﴾ فان قلت مامرجع الضمير قلت آدم لأنه أقرب أي خلقه في أول الأمر بشر السوياً كامل الخلقة طويلا ستين ذراعا كما هو المشاهد بخلاف غيره فانه يكون أو لا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا ثم طفلا ثم رجلا حتى يتم طوله فله أطوار . قال ابن بطال : أفاد صلى الله عليه وسلم بذلك ابطال قول الدهرية ان لم يكن قط إنسان إلا من نطفة ولا نطفة إلا من

مِنَ الْمَلاثِ كَمْ أَفُولُ اللّهَ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللّهِ فَكُلُّ مَنْ الْمَلامُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ الله فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ الله فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجُنَّةُ عَلَى صُورَة آدمَ فَلَمْ يَزَلَ الْجَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَى الآنَ يَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِ كُمْ حَتَى تَسْتَأَنْسُوا وَتُسُلِّهُوا عَلَى الْمَالُوا ذَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ لَا تَدْخُلُوا بَيُوتًا غَيْرَ بِيُوت كُمْ وَالله تَعَلَى اللّهَ اللّهَ عَمْلُونَ عَلَيْمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتُ أَنْ لَمُ وَالله يَعْمَلُونَ عَلَيْمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتُ أَنْ اللّهُ وَالله يَعْمَلُونَ عَلَيْمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتُ أَنْ اللّهُ يَعْمَلُونَ عَلَيْمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتُ أَنْ اللّهُ وَالله يَعْمَلُونَ عَلَيْمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتُ أَنَّ اللّهُ يَعْمُونَ عَلَيْمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتُ أَنَّ اللّهُ يَعْمَلُونَ عَلَيْمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتُ أَنَّ اللّهُ وَاللهُ يَعْمَلُونَ عَلَيْمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتُ أَنَّ اللّهُ يَعْمَلُونَ عَلَيْمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتُ أَنَّ اللّهُ وَالله يَعْمَلُونَ عَلَيْمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتُ أَنَّ أَنْ اللّهُ الْمُعْونَ وَمَا تَكْتَمُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ وَمَا تَكَتَمُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ وَمَا تَكَتَمُونَ وَمَا تَكْتَمُونَ وَمَا تَكَتَمُونَ وَمَا تَكَتَلَوْنَ وَمَا تَكَتَمُونَ وَمَا تَكَتَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَالِهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّه

إنسان وقول القدرية ان صفات آدم عليه السلام على نوعين ما خلقها الله وما خلقها آدم بنفسه قال وقيل انه صلى الله عليه وسلم مر برجل يضرب عبده فى وجهه لطا فرجره عن ذلك وقال خلق الله آدم على صورته قالها كناية عن المضروب وجهه قال وقد يقال هو عائد إلى الله تعالى لكن الصورة هي الهيئة وذلك لا يصح إلا على الأجسام فمعنى الصورة الصفة كما يقال عرفنى صورة هذا الأم أى صفته يعنى خلق آدم على صفته أى حيا عالما سميعاً بصيراً متكلما أو هو إضافة تشريفية نحو بيت الله وروح الله لأنه ابتدأها على غير مثال سابق بل بمحض الاختراع فشرفها بالاضافة اليه قوله ﴿ نفر ﴾ بفتح الفاء وسكونها عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة وهو بالرفع خبر مبتدا محذوف وبالجر و ﴿ على صورة ﴾ خبرلكل و ﴿ ينقص ﴾ أى طوله قال بعضهم هو في مهنى ما قال تعالى «لقد خلقنا وبالجرو و على صورة ﴾ خبرلكل و ﴿ ينقص ﴾ أى طوله قال بعضهم هو في مهنى ما قال تعالى «لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ﴾ وفيه الاشعار بجواز فناءالعالم كله كما جاز فناء بعضه وفيه أن الملائكة فى الملاً الأعلى يتكلمون بلسان العرب و يتحيون بتحية الله تعالى والامر بعضه وفيه أن الملائكة فى الملاً الأعلى يتكلمون بلسان العرب و يتحيون بتحية الله تعالى والامر

وَقَالَ سَعِيدُ بِنُ أَبِي الْحَسَنِ لِلْحَسَنِ إِنَّ نَسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشَفْنَ صُدُورَهُنَّ وَرُوْسَمِنَ قَالَ اصْرِفْ بَصَرِكَ قَوْلُ الله عَنَّ وَجَلَّ قُـلْ للْمُؤْمنينَ يَغْضُّوا مِنْ أَبْصارِهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَقالَ قَتَادَةُ عَمَّالا يَحَلُّ لَهُمْ وَقُولُ للْمُؤْمِنات يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُو جَهُنَّ خائنَةَ الأَعْيُنِمِنَ النَّظَرِ إِلَى مانُهِيَ عَنْهُ وَقَالَ الَّهُ هُرِيُّ فِي النَّظَرِ إِلَى الَّتِي لَمْ تَحَضْ مِنَ النِّساء لا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَى شَيْء مَنْهُنَّ مَنْ يُشْتَهَى النَّظَرُ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ صَغيرَةً وكَرَهَ عَطَاءٌ النَّظَرَ إِلَى الجَوَارِي • ٥٨٥ يَبَعْنَ بَكَةَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ أَنْ يَشْتَرِي وَرَبُّ أَبُو الْمَيانِ أَخْ بَرَنا شُعَيْبُ عن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَمْ أَنْ بِنُ يَسَارِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بِنُ عَبَّاسِ رَضَى الله عَنْهُما قَالَ أَرَدَفَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ الفَصْلَ بنَعَبَّاس يَوْمَ النَّحْر خَلْفَهُ عَلَى عَجُز رَاحَلَته وكَانَ الفَصْلُ رَجُلًا وَضِيئًا فَوَقَفَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ للنَّاسِ يُفتيهُم وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةُ مَنْ خَثْعَمَ وَضيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ الله صَلَّى

بتعلم العلم من أهله . قوله ﴿ سعيد بن أبى الحسن ﴾ هو أخو الحسن البصرى مر فى كتاب البيع و ﴿ قال ﴾ أى الحسن لأخيه ﴿ اصرف بصرك ﴾ عنهن . قوله ﴿ قال تعالى يعلم خائنة الا عين ﴾ و هى صفة للنظرة أى يعلم النظرة المسترقة إلى مالا يحل و أما خائنة الا عين التى حرمتها هى من خصائص النبى صلى الله عليه وسلم فهى الاشارة بالعين إلى مباح مر . الضرب و نحوه على خلاف ما يظهر بالقول . قوله ﴿ سليمان بن يسار ﴾ ضد اليمين و ﴿ الفضل ﴾ بسكون المعجمة ابن عباس رضى الله عنهما و ﴿ وضيئا ﴾

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفَقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلُّمْ وَالْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَصْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ فَريضَة الله في الحَّج عَلَى عباده أَدْرَكُت أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَيسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِى عَلَى الرَّاحِلَة فَهَلْ يَقْضَى عَنْـهُ أَنْ أُحْجَّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ صَرْبُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّد أَخْبِرَنَا أَبُو عَام حَدَّنَا زَهِيرُ عَن زَيد 0/01 ابْنِ أَسَلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ إِيَّا كُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُو ا يَارَسُولَ الله مَا لنَا مَنْ بَجَالَسْنَا بُدُ نَتَحَـدَّثُ فيهَا فَقَالَ إِذْ أَبِيتُمُ إِلاَّ الْمُجْلَسَ فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّـهُ قَالُوا وَمَا حَثُّ الطَّرِيقِ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ غَضَّ البَصَرِ وَكَنُّ الأَّذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنكر

فعيل من الوضاءة وهي الجال و الحسن و ﴿ خثعم ﴾ بفتح المعجمة و المهملة و إسكان المثاثة بينهما قبيلة و ﴿ أخلف ﴾ أى مديده إلى خلفه و ﴿ هل يقضى ﴾ أى هل يجزى عنه و حول صلى الله عليه و سلم و جه الفضل حين علم بادامته النظر اليها أنه أعجبه حسنها فخشى عليه فتنة الشيطان . و فيه حرمة النظر إلى الا تجنبيات و مباحثه تقدمت في أول الحج. قوله ﴿ أبو عامر ﴾ عبد الملك العقدى بفتح المهملة و القاف و بالمهملة و ﴿ زهير ﴾ مصغر الزهر ابن محمد التميمي الخراساني و ﴿ زيد بن أسلم ﴾ بلفظ أفعل التفضيل و ﴿ عطاء بن يسار ﴾ ضد اليمين . قوله ﴿ (المجلس ) بفتح اللام مصدر و ﴿ كف الا ذي ﴾ من نحو التضييق على المار و احتقارهم له و عيبهم له و امتناع النساء من الخروج إلى أشغالهن بسبب قعودهم في الطريق و الاطلاع على أحو ال الناس بما يكرهو فه

السَّلَامُ اسْمُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذَا حَيِّيمُ بِتَحَيَّةً فَيَوُّا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا مَرْتُنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلامُ عَلَى فُلان فَلَمْنَا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَـــتَى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــْلَمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَأَذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلُوَاتُ وَالطَّيبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَأَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَاوَ عَلَى عبادالله الصَّالحِينَ فَانَّهُ إِذَا قَالَ ذَٰلِكَ أَصَابَ كُلُّ عَبْدِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا الله وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله ثمَّ يَتَخيرٌ بَعدُ مِنَ الْكُلامِ ما شاءَ المَا القايلِ عَلَى الْكَثيرِ وَرَثْنَا مُحَدَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو الحَسَنِ

قوله ﴿ اسم من أسماء الله تعالى ﴾ قال تعالى «هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام» و ﴿ عمر بن حفص ﴾ بالمهملتين و ﴿ شقيق ﴾ بفتح المعجمة وكسر القاف الأولى . قوله ﴿ قبل عباده ﴾ أي قبل سلامه على عباده و في بعضها بكسر القاف و فتح الموحدة أي من جهة عباده و هو الموافق للما تقدم في كتاب الصلاة في باب التشهد. حيث قال السلام على الله من عباده و ﴿ انصرف ﴾ أي من الصلاة و ﴿ يتخير ﴾ أي يختار والتخير والاختيار بمعنى و احد و فيه أن الجمع المحلى باللام و ان كان بصيغة جمع القلة مفيد للاستغراق و مر شرح الحديث في الصلاة . قوله ﴿ محمد بن سلام ﴾ الفوقانية ضد المصالح و ﴿ معمر ﴾ بفتح الميمين و ﴿ همام بن منبه ﴾ بكسر الموحدة و ﴿ محمد بن سلام ﴾ الفوقانية ضد المصالح و ﴿ معمر ﴾ بفتح الميمين و ﴿ همام بن منبه ﴾ بكسر الموحدة و ﴿ محمد بن سلام ﴾

أُخْبَرَنَا عَبْدُ اللهَ أُخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنْبَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسَلِّمُ الصَّغيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالمَارُّ عَلَى القاعدِ وَالْقَليلُ عَلَى الْكَثِيرِ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَليلُ عَلَى الْكَثِيرِ عَلَى الْعَامِدِ عَلَى الْكَثِيرِ عَلَى الْعَامِدِ عَلَى الْعَامِدِ عَلَى الْعَامِدِ عَلَى الْعَلَيْدِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْدِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِي الْعَلَى الْع

الن خُرَجْ قَالَ أَخْبَرَ فِي زِيَادُ أَنَّهُ سَمَعَ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ زَيْد أَنَّهُ سَمَعَ الْبَاهُ مَرَيْرَ وَيُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكَ بُعْ عَلَى الْمُاشِي عَلَى القَاعِد وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمُلْتُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمُلْتُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمُلْتُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمُلْتِ عَلَى اللهُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمُلْتِ عَلَى الْمُلْتِ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمُلْتِ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمُلْتِ عَلَى الْمُلْتِ عَلَى الْمُلْتِهِ وَالْمُلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمُلْتِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ وَالْمُلْتِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُسَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِقُولُ وَالْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّه

المجاني الماشي عَلَى الْقاعد صَرَّنَ إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَهُو مَوْلَى وَوْحُ بِنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيادُ أَنَّ ثَابِتًا أَخْبَرَهُ وَهُو مَوْلَى عَبْدَ الرَّحْنِ بِن زَيْد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ لُهُ عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْد الرَّحْنِ بِن زَيْد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ لُهُ عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَى المَاشِي وَالمَاشِي عَلَى القَاعِد وَالقَلِيلُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَلَوَّا كُنُ عَلَى المَاشِي وَالمَاشِي عَلَى القَاعِد وَالقَلِيلُ

بتخفيف اللام على الأصح و ﴿ مخلد ﴾ بفتح الميم واللام وسكون المعجمة بينهما وبالمهملة ابن يزيد بالزاى الحرانى بالمهملة وشدة الراء و ﴿ ابن جريج ﴾ بضم الجيم الأولى عبدالملك و ﴿ زياد ﴾ بكسر الزاى وخفة التحتانية ابن سعد الحراسانى ثم المكى و ﴿ ثابت ﴾ ضد الزائل مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب و ﴿ روح ﴾ بفتح الراء و باهمال الحاء ابن عبادة بضم المهملة و خفة الموحدة . قوله

عَلَى الحَثير

مَنْ صَفُوانَ بِنِ سُلَيْمٍ الصَّغيرِ عَلَى الكَبيرِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةً عَنْ صَفُوانَ بِنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بِن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَنْ صَفُوانَ بِنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بِن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ الصَّغيرُ عَلَى الكَبيرِ وَالمَارُ عَلَى القَاعِدِ وَالقَليلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ الصَّغيرُ عَلَى الكَبيرِ وَالمَارُ عَلَى القَاعِدِ وَالقَليلُ عَلَى الشَّعَيْدِ عَلَى الحَثِيرِ عَلَى الصَّغيرِ عَلَى الصَّغيرِ عَلَى الصَّغيرِ عَلَى الصَّغيرِ عَلَى المَثَعْدِ عَلَى المَثَعْدِ عَلَى المَثَعْدِ عَلَى اللهُ عَلَى المَثَعْدِ وَالقَلِيلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى المَثَعْدِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ

٥٨٥٧ بات إفْشَاء السَّلَامِ صَرْبُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيّ عَنْ

(إبراهيم) ابن طهمان بفتح المهملة وإسكان الهاء وإنما قال بلفظ قال لا بلفظ حدثني ونحوه لأنه سمع منه في مقام المذاكرة لا في مقام التحميل والتحديث و رموسي ابن عقبة بضم المهملة و تسكين القاف و بالموحدة و رصفوان بن سليم وصغر السلم و رعطاء بن يسار ب ضد اليمين وأما الحكمة فيه فهي أن الصغير ينبغي أن يتواضع مع الكبير ويوقره وكذا سلام القايل على الكثير هو أيضا من باب التواضع لأن حق الكبير أعظم وأما سلام الراكب على الماشي فلئلا يتكبربركو به عليه فأم بالتواضع لان حق الماشي على القاعد فهو من باب الداخل على القوم فيبادر بالسلام استعجالا لاعلامهم بالسلامة وأمانهم من شره بالدعاء له وكذلك تسليم الراكب أيضاً على غيره فان قلت فالمناسب أن يسلم الكبير على الصغير والكثير على القليل لأن الغالب أن الصغير يخاف من الكبير والقليل من الكثير والقليل من العالم وحيث لم يظهر رجحان أحد الطرفين باستحقاق التواضع له اعتبر التواضع الذي هو الدعاء له رجوعا الى ما هو الأصل من الكلام ومقتضي اللفظ. فان قلت إذا كان المشاة كثير او القاعد ون قليلا فباعتبار المشي السلام على الماشي و باعتبار القلة على القاعد فهمامتعارضان فلم حكم حكم رجاين التقيامعاً فأيهما يبدأ بالسلام فهوخير له أو يرجح فلاهر أمن الماشي وكذلك الراكب فانه موجب الأمان لتسلطه وعلوه . قوله «جرير» بفتح ظاهر أمن الماشي وكذلك الراكب فانه موجب الأمان لتسلطه وعلوه . قوله «جرير» بفتح

أَشْعَتُ بِنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةً بِنِ سُويْد بِنِ مُقَرِّنَ عَنِ الْبَرَاء بِنِ عَاز بِرَضَى اللهُ عَنْهُ مَا قَالَ أَمَرَنا رَسُولُ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَسَبْع بعيادَةَ المَريض وَ اتباع الجَنَائِز وَ تَشْمِيت العَاطِس وَنَصْرِ الضَّعيف وَعَوْنَ المَطْلُوم وَ إِفْشَاء السَّلام وَ إِبْرَارِ المُقْسَمِ وَمَنْ رُكُوبِ وَإِبْرَارِ المُقْسَمِ وَمَنْ رُكُوبِ المَنْ وَعَنْ لُبُسِ الحَرير وَ الدّيباجِ وَ القَسَّيّ وَ الْإَسْتَبْرُقَ عَنْ لُبُسِ الحَرير وَ الدّيباجِ وَ القَسِّيّ وَ الْإَسْتَبْرُقَ عَنْ لُبُسِ الحَرير وَ الدّيباجِ وَ القَسِّيّ وَ الْإَسْتَبُرْقَ عَنْ لَبُسِ الحَرير وَ الدّيباجِ وَ القَسِّيّ وَ الْإَسْتَبُرْقَ عَنْ اللهُ بْنِ عَمْرُ وَ أَنَّ رَجُلًا عَنْ اللّهُ بْنِ عَمْرُ وَ أَنَّ رَجُلًا اللّهَ ثَنْ عَلْمَ اللّه بْنِ عَمْرُ وَ أَنَّ رَجُلًا اللّهَ فَي عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهِ السَّلام خَيْرٌ قَالَ تَطْعَمُ الطّعامَ وَتَقُرَأُ السَّلام مَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ السَّلام خَيْرٌ قَالَ تَطْعَمُ الطّعامَ وَتَقُر أَ السَّلام مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ السَّلام خَيْرٌ قَالَ تَطْعَمُ الطّعامَ وَتَقُر أَ السَّلام فَيَوْ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

الجيم وكسر الراء الأولى ابن عبد الحميد و (سليمان) أبو إسحاق الشيباني بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة وبالنون و (أشعث) بفتح الهمزة والمهملة وتسكين المعجمة بينهما وبالمثلثة ابن أبي الشعثاء مؤنث الأشعث المذكور و (معاوية بن سويد) مصغر السود ابن مقرن بلفظ فاعل التقرين بالقاف والراء. قوله (نصر الضعيف) فان قلت تقدم في الجنائز أن إحدى السبع هي إجابة الداعي وفي هذه الطريق تركه وذكر النصر بدله فما وجهه قلت التخصيص بالعدد في الذكر لا ينفى الغير أو أن الضعيف أيضا داع والنصر إجابة وبالعكس. فان قلت ذكر ثمة رد السلام وههنا إفشاء السلام قلت هما متلازمان شرعا و (المياثر) جمع الميثرة بكسر الميم وسكون التحتانية وبالمثلثة والراء ما كانت تصنعه النساء لازواجهن مثل القطايف و (القسي) منسوب إلى قس بفتح القاف وشدة المهملة مو ثوب مضلع بالحرير. قوله (يزيد) من الزيادة ابن أبي حبيب ضد العدو و (أبو الخير) ضد الشر مرثد بفتح الميم والمثان الراء وبالمهملة و (أي الاسلام) أي أعمال الاسلام من في

٥٨٥٩ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ صَرَفْ عَلَيْ بْنُ عَبْد الله حَدَّ بَنَا سُفْيانُ عَنِ النَّهِ هَنِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِي الله عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى الله عَنْهُ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لَمُسلَم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثُ يَلْتَقِيانِ فَيَصُدُّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لَمُسلَم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثُ يَلْتَقِيانِ فَيَصُدُّ الله هَذَا وَ يَصُدُّ هَذَا وَ خَيْرُهُمَا الذَّي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ وَذَكَرَ سُفِيانُ أَنَّهُ سَمَعَهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنَاتَ مَنَاتَ

مَن اللهِ عَن ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخَبَرَنِي أَنَسُ بِنُ مُلكِ أَنَّهُ كَانَ ابْنُ وَهْبِ الْحَبَرِنِي وَمُن مُلكِالَ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ وَهْبِ الْحَبَرِنِي وَمُن مُلكِ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّه

كتاب الايمان و ﴿ عطاء بن يزيد ﴾ بالزاى الليتي مرادف الأسد و ﴿ أبو أيوب ﴾ اسمه خالد الأنصارى و ﴿ ثلاث ﴾ أى ثلاث ليالى و ﴿ صدعنه ﴾ يصد صدوداً أى أعرض وصده عن الأمر صداً أى منعه وصرفه عنه مر الحديث فى كتاب الأدب وفى باب الهجرة واعلم أن ابتداء السلام سنة على الكفاية كما أن الجواب فرض على الكفاية وقال الحنفية فرض عين وأما معناه فقيل هو اسم الله تعالى فمعناه هو اسم الله عليك أى أنت فى حفظه وقيل هو بمعنى السلامة أى السلامة مستعلية عليك ملازمة لك ﴿ باب آية الحجاب ﴾ قوله ﴿ ابن وهب ﴾ هو عبد الله ولفظ الغيبة فى ﴿ أنه كان ﴾ اما التفات من التكلم إلى الغيبة واما تجريد من نفسه شخصاً آخر يحكى عنه . قوله ﴿ أعلم الناس ﴾ فيه أنه يجوز للعالم أن يصف ماعنده من العلم على وجه التعريف لاعلى سبيل الفخر والإعجاب و ﴿ شأن الحجاب ﴾ أى آية الحجاب وهي قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي » الآية الحجاب » أى آية الحجاب وهي قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي » الآية

كُعْبِ يَسْأَلُنِي عَنْـهُ وَكَانَ أُوَّلَ مَا نَزَلَ فِي مُبْتَنِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ بِزِينْبِ أَبْنَةٍ جَحْشِ أَصْبَحَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فأصابوا مِنَ الطَّعامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِّي مِنهُم رَهُطُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَأَطَالُوا الْمُكُثُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُرَجِ وَخَرَجْتُ مَعُهُ كُنْ يُخْرُجُوا فَمُشَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى جاءً عتبة حجرة عائشة ثمّ ظُنّ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُوَ سَلَّمَ أَنْهُمْ خَرَجُو افْرَجَعَ ورجعت معه حتى دُخُلُ عَلَى زَيْنَبِ فَاذَاهُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَفُرَّقُوا فَرَجَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَرَجْعَتَ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتَبَةً حَجْزَة عَائِشَةً فَظَنَّ أَنْ قَد خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَـهُ فَاذَاهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَأَنْزِلَ آيَةُ الحِجابِ فَضَرَبَ لَيْنِي وَلِيْنَهُ سِلْرًا حَرْثُنَا أَبُو النَّعْمان حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَز عَنْ أَنْسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ اللهَ عَنْهُ قَالَ لَمْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقُوم

و ﴿ أَبِى ﴾ بضم الهمزة وفتح الموحدة وشدة التحتانية و إنماذكر هذا ليبين كونه أعلم لأن أبيا مع جلالته وكونه أقرأ الناس كان يستفيدمنه ذلك و ﴿ المبتنى ﴾ مفعول من الابتناء وهو الزفاف و ﴿ زينب بنت جحش ﴾ بفتح الجيم وسكون المهملة و بالمعجمة الأسدية و ﴿ العروس ﴾ نعت يستوى فيه الرجل والمرأة ما داما في أعراسهما مر في سورة الأحزاب. قوله ﴿ أبو النعمان ﴾ محمد بن الفضل المشهور بعارم بالمهملة و الراء و ﴿ معتمر ﴾ أخو الحاج ابن سليمان التيمى و ﴿ أبو مجلز ﴾ بكسر الميم وإسكان

« ۱۱ – کرمانی – ۲۲»

فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ فَأَخَذَكَأَنَّهُ يَهِيا لَلْقيامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى قامَ فَلَكًا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ وِإِنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جاء لَيَدْ خُلَ فاذا القَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قامُوا فانْطَلَقُوا فَأْخَبَرْتُ النَّبَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإَا حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الْحَجَابَ بَيْنِي وَبِينَهُ وَأَنْزَلَ الله تَعَالَى يَاأَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا لَاتَدْخُلُوا يُونَ النَّبِيِّ الآيةَ صَرْبُ إِسْحَاقُ أَخْـبَرَنَا يَعْقُوبُ حَـدَّ ثَنَا أَبِي عَنْ صَالَحَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةً بِنُ الزّبيرِ أَنَّ عَائَشَةَ رَضَى الله عَنْهَا زَوْجَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَتْ كَانَ عَمْر بن الَخْطَّابِ يَقُولُ لُرَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْجُبْ نَسَاءَكَ قَالَتْ فَلَمْ يَفْعَلْ وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَخُرُجْنَ لَيْلًا إِلَى لَيْلُ قَبِلَ المناصع خَرَجَتِ سُودَةُ بِنْتُ زَمْعَةً وَكَانَتِ امْرَأَةً طَويلَةً فَرَآهَا عُمْرُ بِنُ الْخَطَّابِ وَهُو

الجيم و فتح اللام و بالزاى اسمه لاحق ضد السابق و (السدوسي) بالمهملات و (أخذ) أى طفق قالوا فيه أن المضيف لا يحتاج في القيام و الحروج إلى إذن الاضياف و فيه جواز التعريض بالقيام من عنده . قوله (إسحاق) اما ابن إبراهيم واما ابن منصور و (يعقوب) هو ابن إبراهيم بن سعد الزهرى و (القبل) بكسر القاف و فتح الموحدة الجهة و (المناصع) بصيغة منتهى الجموع بالنون والمهملتين موضع معروف بالمدينة و مر الحديث بمباحثه في الوضوء وقال ثمة انه هو صعيد أفيح بالفاء و بالتهملة و بالمهملة أى و اسع و (سودة) بفتح المهملة و إسكان الواو بنت زمعة بالزاى والميم المفتوحات و قيل بسكون الميم العامرية و في لفظ (احجب نساءك) التزام النصيحة لرسول الله صلى الله عليه المفتوحات و قيل بسكون الميم العامرية و في لفظ (احجب نساءك) التزام النصيحة لرسول الله صلى الله عليه

7770

فى المَجْلسِ فَقَالَ عَرَفْتُكَ يَاسُوْدَةُ حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنزَلَ الحِجَابُ قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ايَةُ الحَجَابِ

المستثانُ قالَ الزُّهْ رِيُّ حَفظتهُ كَمَا أَنَّكَ هَهُنا عَنْ سَهْلِ بِن سَعْد قالَ اطَّلَعَ رَجُلْ الله سُفيانُ قالَ الزُّهُ وِيُّ حَفظته كَمَا أَنَّكَ هَهُنا عَنْ سَهْلِ بِن سَعْد قالَ اطَّلَعَ رَجُلْ الله عَلَيْهُ وَ سَلَّمَ وَمَعَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَدْرًى مِنْ جُحْرِ فِي حُجْرِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَدْرًى عَنْ جُحْرِ فَي عَيْنَكَ إِنَّا جُعَلَ الاستئذانُ مَنْ أَجْلِ البَصَرِ حَرَّ النَّي صَلَّى الله بِن الله بِن الله بِن الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْض حُجَرِ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْض حُجَرِ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْض حُجَرِ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْض حُجَرِ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالِكَ أَنْ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْض حُجَرِ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْض حُجَرِ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْض أَنْسُ بْنِ مَالِكَ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْض حُجَرِ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالِكَ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْض أَنْسُ أَوْ بَعَشَاقِص فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْسُ بْنِ مَالِكَ أَنْ رَجُلًا الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ بَعْضَ أَوْمِ عَشَاقِصَ فَكَأَنِّي أَنْطُولُ إِلَيْهُ لِيَالِهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَاقُ مَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الله عَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّاقِ مَا إِلَيْهِ اللّهِ عُلَيْهِ الله عَلَيْه وَسَلَمْ عَلَيْه وَسَلَّى الله عَلْمَا لَا الله عَلَيْهِ وَسَلَيْقِ الله وَلَيْ الله عَلَيْه وَسَلَّا عَلَيْهُ الله وَلْمَا عَلَيْهُ الله وَلَيْ الله عَلَيْهُ وَلَا لَا الله عَلَيْهُ وَلَا الله عَلَيْهُ وَلَيْ الله وَلَيْهِ الله وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّه عَلَيْه وَلَه وَلَهُ الله وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّه وَلَلْكُولُ اللّه عَلَيْهِ اللّه وَلَيْ اللّه عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْهُ وَلَا اللّه عَلَيْهُ الله وَلَا اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلْكُ اللّه وَلِهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه عَلَيْهُ اللّه الله عَلَيْهُ وَلَا اللّه عَلَ

وسلم و فيه فضيلة عمر رضى الله تعالى عنه حيث نزل القرآن على و فق رأيه . قوله ﴿ كَا أَنْكُ هَهِنا ﴾ أى حفظته حفظاً ظاهراً كالمحسوس بلا شك و لا شبهة و ﴿ الجحر ﴾ المذكور أو لا الثقبة بتقديم الجيم والمذكور ثانيا جمع الحجرة بتقديم الحاء و ﴿ المدرى ﴾ بكسر الميم و تسكين المهملة و بالراء مقصور حديدة يسرح بها الشعر . الجوهرى:شيء كالمسلة يكون مع الماشطة تصلح به قرون النساء و ﴿ جعل ﴾ أى شرع الاستئذان في الدخول لا بحل أن لا يقع البصر على عورة أهل البيت و لئلا يطلع على أحوالهم سبق في كتاب اللباس في باب الامتشاط . قوله ﴿ عبيد الله ﴾ مصغراً ابن أبي بكر بن أنس أبن مالك و ﴿ المشقص ﴾ بكسر الميم و بالمعجمة و القاف و المهملة النصل الطويل العريض و ﴿ يختل ﴾ ابن مالك و ﴿ المشقص ﴾ بكسر الميم و بالمعجمة و القاف و المهملة النصل الطويل العريض و ﴿ يختل ﴾

بكسر الفوقانية أى يأتيه من حيث لا يشعر به وفيه جواز قصدعين الناظر إلى أهل دارغيره ويستدل به من لا يرى القصاص على من فقاً عين مثل هذا الناظر ويجعلها هدرا . قوله ﴿ الجوارح ﴾ جمع الجارحة وجوارح الانسان أعضاءه التى يكتسب بها و ﴿ الحميدى ﴾ بضم المهملة وسكون التحتانية عبدالله و﴿ الله على الله و سكون التحتانية من الذنوب وقيل هو صغائر الذنوب والمفهوم من كلام ابن عباس أنه النظر والمنطق والتمنى من الذنوب وقيل هو صغائر الذنوب والمفهوم من كلام ابن عباس أنه النظر والمنطق والتمنى الخطابى : يريد به المعفو عنه المستشى في كتابالله تعالى فياقال تعالى «الذين يحتذون كبائر الاثم والفواحش إلا اللم وسمى النظر والمنطق زنا لأنها من مقدماته وحقيقته إلى يقع بالفرج قال ابن بطال كل ما كتبه الله تعالى على ابن آدم فهو سابق في علم الله لابد أن يدركه المكتوب عليه وإن الانسان لا يملك دفع ذلك عن نفسه غير أن الله تعالى تفضل على عباده وجعل ذاك لمماً لا يطالب به عباده إذا لم يكن للفرج تصديق لها فاذا صدقها الفرج كان ذلك من الكبائر . قوله ﴿ لا محالة ﴾ بفتح الميم أى لا حيلة له في التخلص من إدراك ما كتب عليه و لا بد من ذلك و ﴿ تمنى ﴾ حذف منه إحدى التاءين . فان قلت : التصديق و التكذيب من صفات الأخبار فها معناهما هنا قلت لما كان التصديق هو الم كم بمطابقة الخبر للواقع والتكذيب الحكم بعدمها فكا نه هو الموقع أو الواقع

التَّسْلِيم وَالاسْتُنْذَان ثَلَاثًا حَرْثُنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَد 7710 حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللّه بِنُ الْمُثَنَّ حَدَّ ثَنَا يُمَامَهُ بِنَ عَبْدِ اللّه عَنْ أَنَس رَضَى اللّه عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلَاتًا وإذَا تَـكَلَّمَ بكَلَمَة أَعادَها أَلاثًا حَرْثُ عَلَى بنُ عَبْد الله حَدَّثَنا سُفْيانُ حَدَّثَنا يَزيدُ بنُ خُصَيْفَة عن بُسْرِ بن سَـ مِيدِ عَنْ أَبِي سَـ عِيد الْخَدَرِيُّ قَالَ كُنْتُ فِي جَالَسَ مَنْ جَالَسَ الأَنْصار إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَى فَرَجَعْتُ فَقالَ ما مَنَعَـكَ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلاثًا فَـلُمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وقالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ وَاللَّهَ لَتُقْيِمَنَّ عَلَيْهِ بَبِينَةً أَمْنَكُمْ أَحَدْ سَعَدَهُ مِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ

فهو تشبيه أو لماكان الايقاع مستلزماللحكم بها عادة فهو كناية ﴿ باب التسليم والاستئذان ﴾ قوله ﴿ إسحاق ﴾ أى ابن منصور أوابن إبراهيم و ﴿ عبدالصمد ﴾ أى ابن عبد الوارث و ﴿ عبدالله ابن المثنى ﴾ ضدالمفرد و ﴿ بمامة ﴾ بضم المثلثة و خفة الميم . قوله ﴿ ثلاثا ﴾ وذلك ليبالغ فى التفهيم والاسماع ولهـذا كررت القصص فى القرآن وليرسخ ذلك فى قلوبهم والحفظ إنما هو بتكرير الدراسة وأخرج الحديث مخرج العموم والمراد به الخصوص أى كان ذلك فى أكثر أمره . قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ابن عبد الله بن حصيفة مصغر الحصفة بالمعجمة والمهملة والفاءالكوفى و ﴿ بسر ﴾ أخو الرطب بن سعيد المدنى و ﴿ مذعور ﴾ باعجام الذال وإهمال العين يقال ذعرته أى أفزعته . قوله ﴿ مامنعك ﴾ أى ماقال عمر لأبى موسى مامنعك من الدخول وفى الحديث اختصار أى فلم يؤذن له فعاد إلى منزله وكان عمر مشغو لا فلما فرغ قال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له قيل

فَقَالَ أُبِي بُن كَعْبِ والله لاَيقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ القَوْمِ فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْمِ فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْمِ فَكُنْتُ أَصْغَرَ القَوْمِ فَقُكُ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ . وقالَ ابن المُبارَكَ أَخْبَرَنِي ابن عُيينَةً حَدَّتَني يَزيد عَنْ بُسْرِ سَمَعْتُ أَبا سَعيد بهذا المُبارَكَ أَخْبَرَني ابن عُيينَةً حَدَّتَني يَزيد عَنْ بُسْرِ سَمَعْتُ أَبا سَعيد عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَعيدُ عَنْ قَتَادةً عَنْ أَبِي مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ إِذْنُهُ صَرَّتُ اللهُ عَنْ أَبِي مَرَيْرَةً عِنِ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ إِذْنُهُ مَرَيْنَا عُمْرُ بِنُ ذَلِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَحَدَّ ثَنَا نُحَمَّدُ بَنُ مُقَاتِلَ أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أَخْبَرَنا عُمْرُ بِنُ ذَلِّ مَعَ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبا هَرِ الْحَقْقُ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادَعُهُمْ إِلَى قَالَ الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا وَعَهُمُ إِلَى قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَبِنَا فِي قَدَحٍ فَقَالَ أَبا هَرِ ّ الْحَقْ أَهْلَ الصَّفَةَ فَادْعُهُمُ إِلَى قَالَ عَمْرُ الْعَقْ فَادْعُهُمُ إِلَى قَالَ عَمْرُ الْمَ قَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا عَمْرُ الْمَلْ السَّه عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ لَهُ الله قَدَحٍ فَقَالَ أَبا هَرِ ّ الْحَقْ أَهْلَ الصَّفَة فَادْعُهُمُ إِلَى قَالَ عَلَيْهُ وَسَلَى الله عَنْ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ الْمَلْ الْعَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المَا عَلَى الله ع

قدر جع فدعاه فقال مامنعك مرفى كتاب البيع. قوله ﴿ أَبِي ﴾ بضم الهمزة و فتح الموحدة و شدة التحتانية و ﴿ ابن المبارك ﴾ عبد الله و ﴿ ابن عيينة ﴾ سفيان قال البخارى أراد عمر رضى الله تعالى عنه التثبيت لا أنه لا يجيز خبر الواحد. أقول: لاشك أن المراد التثبت لما يجو زمن السهو و غيره بدليل أنه قبل خبر حمل بفتح المهملة والميم ابن مالك وحده فى أن دية الجنين غرقو خبر عبد الرحمن بنعوف فى الجزية ثم نفس هذه القصة دليل على قبوله ذلك لانه بانضهام شخص آخر إليه لم يصر متو اترا فهو خبر واحد و قد قبله بلاخلاف وفيه أن العالم قد يخفى عليه من العلم ما يعلمه من هو دو نه و الاحاطة تلة تعالى و حده. قوله ﴿ سعيد ﴾ أى ابن أبى عروبة بفتح المهملة وضم الراء و بالموحدة و في بعضها شعبة بضم المعجمة و إسكان المهملة ابن الحجاج و ﴿ أبو رافع ﴾ ضد الخافض نفيع مصغر ضد الضرائ العالمة و المحجمة و شدة الراء الممداني و ﴿ الحق ﴾ الدعاء نفس الاذن لاحاجة إلى تجديده. قوله ﴿ عمر بن ذر ﴾ بفتح المعجمة و شدة الراء الممداني و ﴿ الحق ﴾ من اللحوق و ﴿ الصفة ﴾ اللام فيم اللعمد عن سقيفة كانت في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم ينزل فيما فقراء الصحابة. فان قلت : هذا الحديث يدل على أنه لابد للمدعو من الاستئذان و الحديث السابق فقراء الصحابة . فان قلت : هذا الحديث يدل على أنه لابد للمدعو من الاستئذان و الحديث السابق

فَأَتِيتُهُمْ فَدَعُو تَهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا فَأَذُنَ كُمْ فَدْخَلُوا

التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّيبَانِ صَرْتُ عَلَيُّ بنُ الجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ ١٦٩٥

سَيَّارٍ عَنْ ثَابِتِ الْبِنَانِيِّ عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيانِ فَسَلَّمَ

عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

با تَسْلِيمِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ ١٠٠٠

ابنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهِلْ قَالَ كُناً نَفْرَحُ يَوْمَ الجُمعُـة

قُلْتُ وَلِمَ قَالَ كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ قَالَ ابنُ مَسْلَدَةَ نَخْلِ بِالْمَدِينَةِ

فَتَأْخُذُ مِنْ أَصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قَدْرِ وَتُكَرُّ كُرُ حَبَّاتِ مِنْ شَعِيرِ فَاذَا صَلَّيْنا

على ضده قلت قال المهلب إذا دعى فاتى مجيبا للدعوة ولم يتراخ المدة أو كان فى الموضع المدعو إليه مدعو آخر مأذو نا له فهذا دعاؤه إذنه وان تراخت ولم يسبقه أحد فى الدخول فلا وهذا وجه الجمع بينها. قوله ﴿ على بن الجعد ﴾ بفتح الجيمو سكون المهملة الأولى و ﴿ سيار ﴾ بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالراء ابن وردان بفتح الواو و تسكين الراء وبالمهملة وبالنون و ﴿ ثابت ﴾ بالمثلثة والموحدة البنانى بضم الموحدة و خفة النونين. قوله ﴿ على الصبيان ﴾ سلامه صلى الله عليه وسلم من خلقه العظيم وأدبه الشريف و فيه تدريب لهم على تعلم السنن ورياضة لهم بآداب الشريعة ليبلغوا وقتح النون و بالموحدة و ﴿ عبد الله بن مسلمة ﴾ بفتح الميم واللام القعنبي بفتح القاف و سكون المهملة وفتح النون و بالموحدة و ﴿ عبد الله بن أبى حازم ﴾ بالمهملة والزاى سلمة بالمفتوحتين و ﴿ بضاعة ﴾ بضم الموحدة وكسرها و خفة المعجمة و بالمهملة بئر بالمدينة بديار بنى ساعدة من الانصار . و ﴿ قال ابن مسلمة نخل ﴾ أى بستان و ﴿ تكركر ﴾ أى تطحن وأصله من الكر ضوعف لتكرار عود الرحى ورجوعها فى الطحن مرة بعد أخرى وقد تكون الكركرة بمعنى الصوت والتصريف مرفى كتاب ورجوعها فى الطحن مرة بعد أخرى وقد تكون الكركرة بمعنى الصوت والتصريف مرفى كتاب

الْجُمْعَةَ انْصَرَ فَنَا وَ نُسَلِّمُ عَلَيْها فَتُقَدِّدُمهُ إِلَيْنَا فَنَفُرَ حُ مِنْ أَجْدِلهِ وَمَا كُنَا نَقِيلُ وَلَا اللهُ عَنْ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهُ عَبْدُ الله أَخْبَرَنا عَنْ عَنْ عَالله الله عَلْهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَبْد الرَّحْن عَنْ عَائشَة رَضَى الله عَنْ الله عَلْه قالَتْ وَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَاعائشَة هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكُ السَّلامَ قالَتْ قُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله تَرَى مَا لا نَرَى تُريدُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى

الجمعة . قوله ﴿ ابن مقاتل ﴾ بكسر الفرقانية محمد و ﴿ يقر دُك السلام ﴾ فى بعضها يقرأ عليك السلام ويرده يقال أقرأ فلانا السلام وقرأ عليه السلام كانه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويرده قوله ﴿ ترى ﴾ خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فان قلت الملك جسم فاذا كان فى مكان لا تختص رؤيته ببعض الحاضرين قلت الرؤية أمر يخلقه الله تعالى فى الشخص فهى تابعة لخلقه ولهذا جازعند الاشعرية أن يرى أعمى الصين بقة أندلس و لا يرى من هو عندها . قال ابن بطال . السلام على النساء جائز إلا على الشابات منهن فانه يخشى أن يكون فى مكالمتهن بذلك خائنة الأعين أو نزغات الشيطان وقال الكوفيون : لا يجوز إذا لم يكن منهن ذوات محارم و الحديثان حجة عليه . قوله ﴿ يونس ﴾ هو ابن يزيد بالزاى الايلى بالهمزة و التحتانية و اللام و ﴿ النعان ﴾ بضم النون ابن راشد الخزرجي بالمعجمة والزاى الساكنة و الجيم و الراء . قوله ﴿ كرهها ﴾ لأنه لا يتضمن الجواب عما سأل إذ

مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَّا فَقَالَ أَنَا أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كُرِهُمَا

إ مَنْ رَدَّ فَقَالَ عَلَيْكَ السَّلامُ وَقَالَتْ عَائشَةُ وَعَلَيْهِ السَّلامُ وَرَحْمَةُ الله و بركاته وقالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم رَدَّ المَلاَّء عَلَى آدَمَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ الله صَرَبُ إِسْحَاقَ بن منصور أَخْبَرنَا عَبُدُ الله بن يمير حَدَّثنا عبيد ONVT الله عَن سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد اللَّهُ بُرِي عَنْ أَبِي هُرِيرَة رَضَى الله عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسْجِدَ وَرَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيةِ المَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ ارْجِع فَصَلَ فَانَّكَ لَمْ تَصَلِّ فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءً فَسَلَّمَ فَقَـالَ وَعَلَيْكَ السَّلامُ فارْجَع فَصَلَّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا عَلَّمْنِي يَارَسُولَ اللهِ فَقَالَ إذا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فأُسْبِغِ الوَضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكُبِّرْ ثُمَّ اقْرَأ بِما تَيسَّرَ مَعَـكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ اركُعْ حَتَّى تَطْمَئُنَّ راكُعا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوى قائمًا ثُمَّ السَجْد حَتَّى تَطْمَئَنَ سَاجِـدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئَنَ جِالسَّا ثُمَّ السَّجُد حَتَّى

الجواب المفيد أنا جابر و إلا فلا بيان فيه وفيه جواز ضرب باب الحاكم وقال بعضهم إنماكره لأنه لم يستأذن بلفظ السلام بل بالدق و لفظ أنا الثانى تأكيدالأول. قوله ﴿عبد الله بن نمير ﴾ مصغر النمر بالنون الخارفى بالمعجمة وكسر الراء و بالفاء و ﴿عبيد الله ﴾ ابن أبى عمر بن حفص العمرى و ﴿أبو

تَطْمَنُ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَنُ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فَى صَلاتِكَ كُلَّمًا مِلاً وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ فَى الأَخْيرِ حَتَّى تَسْتَوى قَامِّكًا حَدَّرَى ابنُ بَشَارِ قَالَ حَدَّتَنِي مَا يَعْنِي عَنْ عُبَيْد الله حَدَّتَنِي سَعِيدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُنْ جَالسًا قَالَ سَمْعَتُ عَامً اليَهُولُ حَدَّتَنِي أَبُو سَلَمة بن عَبْد الرَّ حُنِ أَنَّ عَلْشَة رَضَى الله عَلْه عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم وَرَحْمَةُ الله قَالَ هَا إِنَّ جِبْرِيلَ يُقُولُ السَّلامَ قَالَ هَا الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ هَا إِنَّ جِبْرِيلَ يُقُولُ السَّلامَ وَرَحْمَةُ الله قَالَ هَا لَا هَا لَه الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ هَا إِنَّ جِبْرِيلَ يُقُولُ السَّلامَ وَرَحْمَةُ الله قَالَ هَا لَا لَه عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ هَا إِنَّ جِبْرِيلَ يُقُولُ اللّه عَلَيْه قَالَه هَا إِنَّ جِبْرِيلَ يُقُولُ كَالله قَالَه هَا الله عَلَيْه اللّه مَا الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ هَا إِنَّ جِبْرِيلَ يُقُولُ عَمْهُ الله قَالله عَلَيْه الله وَرَحْمَةُ الله

أسامة ﴾ هو حماد بن أسامة سمع عبيد الله و ﴿ في الآخير ﴾ أى اللفظ الآخير و هو حتى تطمئن جالساً يعنى قال مكانه حتى تستوى قائماً والأول يناسب مذهب من قال بجلسة الاستراحة بعد السجود من الحديث في الصلاة في باب و جوب القراءة . قوله ﴿ ابن بشار ﴾ بالموحدة وشدة المعجمة محمد و ﴿ يحيى ﴾ أى القطان و ﴿ عبد الله ﴾ أى العمرى و ﴿ سعيد ﴾ أى المقبرى . فان قلت روى سعيد في الطريقة السابقة عن أبي هريرة بلا و اسطة و في هذه روى عن أبيه عن أبي هريرة فذ كر كلمة الأب زائدة همنا أو ناقصة ثمة قلت لا زائدة و لا ناقصة لان سعيداً سمع منهما فتارة روى عن الأب و أخرى عن أبي هريرة و اعلم أن مقصود البخارى من هذا الباب أن رد السلام ثبت على نوعين بتقديم السلام على عليك و بالتأخير عنه وكلاهما جواب و الله أعلم ﴿ باب إذا قال فلان يقر تك السلام هي يقال أقرأ مغنى يقرأ السلام واقرأ عليه السلام كائه حين يبلغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويوده و وفيه فضيلة عائشة رضى معنى يقرأ السلام عليك يسلم عليك . قوله ﴿ عام ﴾ أى المشهور بالشعبي و فيه فضيلة عائشة رضى الله عنها واستحباب بث السلام و يجب على الرسول تبليغه و جواز بعث الأجني السلام إلى الا تجنيه السلام والم الله المناه و المناه المناه الله عنه الله المناه و المناه و المناه المناه و المناه المناه و المناه المناه و ال

التَّسْلِيم في مَجْاس فيه أُخْلاطٌ منَ المُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ مَرْتَنَا إِبراهيم بن مُوسَى أَخْبَرَنَا هشامُ عَن مَعْمَرَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عَرُوةً بن الزَّبير قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَكَبَ حماراً عَلَيْه إِكَافْ تَحْتُهُ قَطِيفَةٌ فَدَكَيَّةٌ وَأَرْدَفَ وَراءَهُ أَسَامَةً بْنَ زَيْدُ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبادَةً في بَنَى الْحَارِثُ بْنِ الْحَزْرَجِ وَذَلْكَ قَبْلَ وَقْعَة بَدْرَ حَتَّى مَرَّ فَى مَجْلُس فيله أَخْلاطُ منَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدَةَ الْأَوْ ثَانَ وَالْيَهُودُ وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بِنَ أَنَّى ابْنُسَلُولَ وَفِي الْمُجَـٰ لَسَ عَبْدُ اللَّهُ بْنُ رَواحَةَ فَلَمَـٰ اعْشَيَتِ الْمُجَلِّسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةَ خَمَّرَ عَبْدُ الله بْنُ أَنِي َّأَنْفُهُ بِرِدائه ثُمَّ قَالَ لا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعاهُمْ إِلَى الله وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ الله بن أَي انْ سَـلُول أَيُّ الْمَرَهُ لا أَحْسَنَ مِنْ هَـذَا إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنا في

إذا لم يخف مفسدة والرد واجب على الفور. قوله ﴿ أخلاط ﴾ أى مختلطون و ﴿ هشام ﴾ أى ابن يوسف الصنعاني و ﴿ القطيفة ﴾ بفتح القاف الدثار المخمل و ﴿ فدك ﴾ بفتح الفاء و المهملة قرية بخيبر و ﴿ سعد بن عبادة ﴾ بضم المهملة و خفة الموحدة الحارثي بالمثلثة الحزرجي بفتح الخاء المعجمة والراء وإسكان الزاي بينهما وبالجيم و ﴿ سلول ﴾ بفتح المهملة وضم اللام الا ولى أم عبد الله فالابن صفة له فهو مرفوع و ﴿ عبد الله بن رواحة ﴾ بفتح الراء و تخفيف الواو و بالمهملة و ﴿ العجاجة ﴾ بفتح المهملة و تخفيف الجيمين الغبار و ﴿ خمر ﴾ أى غطى و ﴿ لا تغبروا ﴾ أى لا تثيروا الغبار و ﴿ لا أحسن منه و ﴿ ان كان ﴾ في بعضها أن يكون الظاهر أنه شرط لما قبله لا لما بعده أي ليس شيء أحسن منه و ﴿ ان كان ﴾ في بعضها أن يكون الظاهر أنه شرط لما قبله لا لما بعده

بَجَالَسَنَا وَارْجِعُ إِلَى رَحْلَكَ فَمَنْ جَاءَكَ مِنَّا فَاقْصُصْ عَلَيْهُ قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ اغْشَنَا في مِجَالسنا فَأَنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ فَأَسْتَبَّ الْمُسْلَمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى هَمُّوا أَنّ يَتُو اثْبُوا فَلَمْ يَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُخَفَّضُهُمْ ثُمَّ رَكَبَ دابَّتُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بِن عُبَادَةَ فَقَالَ أَى سَعْدُ أَكُمْ تَسْمَعْ مَاقَالَ أَبُو حُبَابِ يُرِيدُ عَبْدَ الله بِنَ أَبَى قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ اعْفُ عَنْهُ يَارَسُولَ الله وَاصْفَحْ فَوَالله لَقَدْ أَعْطَاكَ الله الذَّى أَعْطَاكَ وَلَقَداصْطَكَ أَهْلُ هٰذِهِ البَحْرَةِ عَلَى أَنْ يَتُو جُوهُ فَيَعْصَبُونَهُ بِالعصابة فَلَمَّا رَدَّ اللَّهُ ذَلِكَ بِالْحَقَّ الذَّى أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ فَذَلِكَ فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ فَعَفا عنه النَّى صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم ا مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ عَلَى مَنِ اقْتَرَفَ ذَنْباً وَلَمْ يَرِدُ سَلَامَهُ حَتَى تَتَبَينَ تُوبِتُهُ وَ إِلَىٰ مَتَى تَتَبَيَّنُ تَوْ بَهُ العَاصِي وَقَالَ عَبْدُ الله بنُ عَمْرُ و لَا تُسَلَّمُوا عَلَى شَرَ بَهَ الحَمْرُ

و (الرحل) المنزل وموضع متاع الشخص و (اغشنا) من غشيه غشيانا إذا جاءه و (هموا) أى قصدوا التجاذب والتضارب و (أبو حباب) بضم المهملة وخفة الموحد تين و (البحرة) ضد البر البلدة و (يتوجوه) أى يجعلوه ملكا والتتويج والتعصيب يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون كناية عن جعله ملكا لا نهما لازمان للملكية و (شرق) بكسر الراء أى اغتص به يعنى بق في حلقه لا يصعدو لا ينزل من في سورة آل عمر ان . قال المهلب : كان النبي صلى الله عليه و سلم يستألف بالمال فضلا عن التحية و الكلمة الطيبة ومن استئلافه أنه كنى ابن أبي بأبي حباب وكل هذا لرجاء أن يميل إلى الاسلام وفيه عيادة المريض وركوب الحمر لا شراف الناس والارتداف . قوله (اقترف) أى اكتسب

عَرْشُنَا ابنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابنِ شَهَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَن بَعْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَنَ كَعْبِ قَالَ سَمَعْتُ كَعْبَ بَنَ مَالِكَ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ وَنَهَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِنا وَآتِي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِنا وَآتِي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِنا وَآتِي رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

إِلَى كُنْ كُنْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْ لِ الذَّمَّةِ السَّلَامُ صَرَّى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةً أَنَّ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قَالَتْ دَخَلَ شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوةً أَنَّ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قَالَتْ دَخَلَ رَهُ طُ مَنَ الْيَهُ و عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَفَهُمْتُها فَقُلْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَاعَائشَةُ فَقُلْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَاعَائشَةُ فَقُلْتُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَهْلًا يَاعَائشَةُ

و ﴿ يَتَبِينَ ﴾ أى يظهر صحة تو بته وغرضه أن مجرد التو بة لا يوجب الحكم بصحتهابل لابد من مضى مدة يعلم فيها بالقرائن صحتها من ندامته على الفائت و إقباله على التدارك و نحود . قال ابن بطال : و إلى متى تتبين تو بنه العاصى ليس فى ذلك حد محدود لكن معناه أنه لا يتبين تو بته من ساعته و لا يومه حتى يمر عليه ما يدل على ذلك . قوله ﴿ عبد الله بن عمرو ﴾ بالواو و ﴿ يحيى بن بكير ﴾ مصغر البكر بالموحدة و ﴿ عقيل ﴾ بضم المهملة و ﴿ تبوك ﴾ بفتح الفوقانية وضم الموحدة الحقيقة موضع بين المدينة والشام و ﴿ ملت ﴾ بفتح الميم وضمها و ﴿ آذر ن ﴾ أى أعلم مم الحديث بطوله فى غزوة تبوك . قوله ﴿ الذه ة ﴾ أى العهد و هم اليهود و النصارى و نحوه و ﴿ أبو الهيان ﴾ بفتح التحتانية و خفة الميم واسمه ﴿ الذه ة ﴾ أى العهد و هم اليهود و النصارى و نحوه و ﴿ أبو الهيان ﴾ بفتح التحتانية و خفة الميم واسمه

فَأَنَّ اللَّهَ يَحِبُ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ فَقَلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أُو لَمْ تَسْمَعْ مَاقَالُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ قَلْتُ وَعَلَيْكُمْ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبِرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَانَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُم السام عليكَ فقل وعليك حَرْثُ عُمَانُ بن أَبِي شَيبَة حَدَّثَنَا هُشَيمُ أَخْبَرَنَا عَبيد الله بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أُنْسِ حَدَّثَنَا أُنَسَ بْنُ مَالِكُ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ بالب مَنْ نَظَرَ فِي كَتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْسُلِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ حَرْثُنا يُوسَفُ بْنَ بَهِلُولَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَى حُصَيْنُ بْنُ عَبْد الرَّحْمَنِ عَنْ

الحكم بالمفتوحتين و (ااسام) الموت و (عثمان بن أبي شيبة) بالمعجمة المفتوحة ضد الشباب و (هشيم) بالتصغير و كذا عبيدالله.قال النووى (وعليكم) بالواو على ظاهره أى وعليكم الموت أيضاً أى نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت والشانى أن الواو همنا للاستئناف لا للعطف و تقديره عليكم ما تستحقونه من الذم. القاضى البيضاوى: معناه وأقول عليكم ما تريدون بنا أو ما تستحقونه ولا يكون و (عليكم) عطفا على عليكم فى كلامهم و لا يتضمن ذلك تقرير دعائهم و مرمباحثه فى كتاب الأدب فى باب لم يكن النبي صلى الله عليه و سلم فاحشاً (باب من نظر فى كتاب من يحذر) بلفظ المجهول قوله (يوسف بن بهلول) بضم الموحدة و إسكان الهاء وضم اللام الأولى التيمي مات سنة تسع عشرة و مائتين و (عبدالله بن إدريس) بن يزيد بالزاى الأودى بفتح الهمزة و سكون الواو و بالمهملة و حصين » مصغر الحصن بالمهملتين و بالنون ابن عبدالرحمن و (سعد بن عبيدة) مصغر ضد

سَعْد بْن عُبِيدَةً عَنْ أَبِي عَبْد الرَّ هُن السُّلَمِيُّ عَنْ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ قَالَ بَعَثْني رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالزَّبِيرَ بِنَ الْعَوَّامِ وَأَبّا مَرْ تَدَ الْغَنُويّ وَكُلُّنَا فارسٌ فَقَالَ انْطَلَقُوا حَتَّى تَأْتُو ارَوْضَةَ خاخ فَانَّ بِهَا امْرَأَةً مِنَ المُشْرِكِينَ مَعَهَا صحيفَةٌ منْ حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ إِلَى المُشْرِكِينَ قالَ فَأَذْرَكْناها تَسيرُ عَلَى جَمَـل لَهَا حَيْثُ قَالَ لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ قَالَ قُلْنَا أَيْنَ الْكتَابُ الذَّى مَعَكَ قَالَتْ مَا مَعِي كَتَابٌ فَأَنَّخُنَّا مِهَا فَأَبْغَينًا فِي رَحْلُهَا فَمَا وَجَـدْنَا شَيئًا قَالَ صاحباى مانرَى كتاباً قالَ قُلْتُ لَقَدْ عَلَمْتُ ما كَذَبَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَتُخْرِجِنَّ الْكتابَ أَوْ لَأُجَرِّ دَنَّكَ قالَ فَلَتَّا رَأَتِ الجَّدّ منى أَهْوَت بيدها إِلَى حُجْزَتها وَهَى مُحْتَجزَةٌ بكساء فَأَخْرَجَت الْكتابَ قالَ فَانْطَلَقْنا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ فَقالَ ماحَمْــٰلَكَ ياحاطبُ عَلَى

الحرة و ﴿ أبو عبد الرحم. ﴾ عبد الله السلمي بضم المهملة وفتح اللام والرجال كلهم كوفيون و ﴿ الزبير بن العوام ﴾ بتشديد الواو و تخفيف الميم و ﴿ أبو مر ثد ﴾ بفتح الميم و المثلثة و تسكين الراء بينهما و بالمهملة اسمه كناز بفتح الكاف وشدة النون و بالزاى الغنوى بفتح المعجمة والنون و بالواو و ﴿ خاخ ﴾ بالمعجمتين موضع و ﴿ حاطب ﴾ بكسر المهملة الثانية و بالموحدة ﴿ ابن أبي بلتعة ﴾ بفتح الموحدة و الفوقانية و المهملة و سكون اللام و ﴿ ابتغينا في رحلها ﴾ أي طابنا في متاعها و ﴿ الحجزة ﴾ بضم المهملة و إسكان الجيم و بالزاى معقد الازار و حجزة السراويل التي فيها التكة و احتجز الرجل بازاره أي شده على وسطه و ﴿ إلا أن أكون ﴾ يحتمل كسر همزة إلا وفتحها واحتجز الرجل بازاره أي شده على وسطه و ﴿ إلا أن أكون ﴾ يحتمل كسر همزة إلا وفتحها

مُمَا اللَّهُ عَلَيْ الْكَتَابُ الكَتَابُ إِلَى أَهْ لِ الكَتَابِ عَرْثُنَا تُحَمَّدُ بِنُ مُعَلَّدُ بِنُ مُعَالًا أَخْبَرَنا عَبُدُ اللهِ أَخْبَرَنا يُونُسُ عَنِ النَّرُهُ مِي قَالَ أَخْبَرَنَى عُبَيْدُ مُقَاتِلًا أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنا عَبُدُ اللهِ أَخْبَرَنا يُونُسُ عَنِ النَّرُهُ مِي قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ

وأكثر الروايات بالكسر للاستثناء و ﴿ ماغيرت ﴾ أى الدين يعنى لم أرتد عن الاسلام و ﴿ يد ﴾ أى منة ونعمة واسم المرأة سارة بالمهملة والراء. قوله ﴿ اعملوا ﴾ فيه بمعنى المغفرة لهم فى الآخرة وإلا فلو توجه على أحد منهم حداً وحق يستو فى منه . فان قلت مرالحديث فى الجهاد فى باب الجاسوس أنها أخرجته من عقاصها بالمهملتين والقاف أى من شعرها وههنا قال من حجزتها . قلت ربماكان فى الحجزة أولا ثم أخرجته و أخفته فى العقاص فأخرجته منه ثانياً أو بالعكس . فان قلت ثمة ذكر المقداد مكان أبى مر ثد . قلت لامنافاة لاحتمال الاجتماع بينهما إذ التخصيص بالذكر لا ينفى الغير قوله ﴿ دمعت ﴾ بكسر الميم وفتحها . قال ابن بطال : فيه هتك ستر المذنب وكشف المرأة العاصية والنظر فى كتاب الغير إذاكان فيه تهمة على المسلمين إذ حينئذ لاحرمة لاللكتاب ولا لصاحبه .

الله بنُ عَبد الله بنِ عُتبة أَنَّ ابنَ عَبَّاسِ أَخبرَهُ أَنَّ أَباسُفْيانَ بنَ حَربِ أَخبرَهُ أَنَّ وَهُ فَذ كُرَ الحديث هُرَقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فَى نَفْرِ مِنْ قُرَيْشِ وَكَانُوا تَجَارًا بِالشَّمَٰعِ فَأَتُوهُ فَذَكَرَ الحديث قَالَ ثُمَّ دَعا بِكتاب رَسُولِ الله صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَّمَ فَقُرىءَ فاذا فيه بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِن مُحَدَّد عَبد الله وَرسُولِه إِلَى هَر قُلَ عَظيم الرُّومِ السَّلامُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الهُدى أَمَّا بَعَدُ

عُبدالرَّ حَمْن بن هُر مُزَعن أَبِي هُرَيرَة رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبدالرَّ حَمْن بن هُر مُزَعن أَبِي هُرَيرَة رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَر رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْر ائِيلَ أَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيها اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذُكَر رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْر ائِيلَ أَخَذَ خَشَبَةً فَنَقرَهَا فَأَدْخَلَ فِيها اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَا هُرَيْرَةً قَالَ النَّنِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنِي سَلَمَة عَنْ أَبيه سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةً قَالَ النَّنِيُّ صَاحِبه وَقَالَ عَمْرُ بنُ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبيه سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةً قَالَ النَّنِيُّ صَاحِبه وَقَالَ النَّهِ سَلَمَة عَنْ أَبيه سَمِعَ أَبا هُرَيْرَةً قَالَ النَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَمْنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهُ صَعَيْفَةً مَنْ

قوله ﴿ عبدالله بن عتبة ﴾ بضم المهملة و سكون الفوقانية و بالموحدة و ﴿ أبو سفيان ﴾ اسمه صخر بفتح المهملة و تسكين المعجمة ابن حرب ضدالصلح و ﴿ هرقل ﴾ بكسر الهاء و فتح الراء و سكون القاف على المشهور ملك الرم و ﴿ تجاراً ﴾ بضم التاء و شدة الجيم و بكسر ها و تخفيفها جمع التاجر و ذكر الحديث بطوله على ما تقدم في أول الجامع . قوله ﴿ الليث ﴾ مرادف الاسد ابن سعد الفهمي بفتح الفاء و ﴿ جعفر بن ربيعة ﴾ بفتح الراء و ﴿ عبدالرحمن بن هر من ﴾ بضم الهاء و الميم و سكون الراء بينهما و بالزاى المشهور بالأعرج و ﴿ عمر بن أبي سلمة ﴾ بالمفتوحتين ابن عبدالرحمن بن عوف و سبق الحديث مطولا في باب

فُلاَن إِلَى فُلاَنِ

الوليد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلَ بْنِ حُنَيْف عَنْ الوليد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلَ بْنِ حُنَيْف عَنْ أَبِي سَعِيد أَنَّ أَهْ لَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُمْمِ سَعْد وَ فَأَرْسَلَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إَلَيْه فَقَالَ قُومُوا إِلَى سَيْدُكُمْ أَوْ قَالَ خَيْرِكُمْ فَقَعَدَ عِنْدَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إَلَيْه فَقَالَ هُو كُو ا إِلَى سَيْدُكُمْ أَوْ قَالَ خَيْرِكُمْ فَقَعَدَ عِنْدَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنْ تُفْتَلَ مُقَاتَلَتُهُمْ وَ تَسْبَى ذَرَارِيَّهُمْ فَقَالَ هُو لَاء نَزلُوا عَلَى حُكُمْكَ قَالَ فَانِي أَحْكُمُ أَنْ تُفْتَلَ مُقَاتَلَتَهُمْ وَ تُسْبَى ذَرَارِيَّهُمْ فَقَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ بَمَا حَكَمَ بِهِ المَلَكُ قَالَ أَبُو عَبْد الله أَفْهَمَني وَنْ أَبِي الوليد مِنْ قَوْل أَبِي سَعِيد إِلَى حُكُمْكَ الله عُلَيْه وَسَلَّمَ الله عُمَني الله عَنْ أَبِي الوليد مِنْ قَوْل أَبِي سَعِيد إِلَى حُكُمْكَ الله عَلَيْه وَسَلَّم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَمْد عَنْ أَبِي الوليد مِنْ قَوْل أَبِي سَعِيد إِلَى حُكُمْكَ الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَقَالَ الله عَلَيْه وَقَالَ الله عَلَيْه وَقَالَ الله عَلْمُ مَنْ عَوْد عَلَيْنَى النَّي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم الله وَلَيْه وَقَالَ الله عَلَيْه وَقَالَ الله عَلَيْه وَقَالَ الله عَلَيْه وَسَلَم الله وَلِيد مِنْ قَوْل أَبِي مَعْد وَعَلَيْه الله والله والله والله والله والمؤلِول الله والمؤلِول عَلَيْه والمؤلِول الله والمؤلِول الله والمؤلِول الله والمؤلِول الله والمؤلِول الله والمؤلِول الله والمؤلِول المؤلِول الله والمؤلِول الله والمؤلِول المؤلول ال

الكفالة قوله ﴿أبوالوليد﴾ بفتح الواو هشام الطيالسي و﴿أبوأمامة ﴾ بضم الهمزة ﴿ابن سهل بن حنيف ﴾ مصغر الحنف بالمهملة والنون والفاء و﴿أبوسعيد ﴾ أى الخدرى و ﴿قريظة ﴾ مصغر القرظ بالقاف والراء والمعجمة قبيلة من اليهود كانوا فى قلعة و ﴿سعد ﴾ هو ابن معاذ و ﴿مقاتلتهم ﴾ أى الطائفة المقاتلة أو الرجال و ﴿الذرارى ﴾ بتخفيف الياء و تشديدها جمع الذرية أى النساء و الصبيان و ﴿الملك ﴾ أى الله تعالى لأنه الملك الحقيق على الاطلاق و روى بفتح اللام أى بحكم جبريل الذي جاء به من عند الله تعالى و فيه استحباب القيام عند دخول الأفضل و هو غير القيام المنهى عنه لأن ذلك بمعنى الوقوف وهذا بمعنى النهوض مر فى باب الجهاد . قوله ﴿ إلى حكمك ﴾ قال البخارى أناسمعت من أبى الوليد على حكمك وبعض الأصحاب نقلوا عنه بحرف الانتهاء بدل حرف الاستعلاء . قوله ﴿ المصافحة ﴾ أى الأخذ باليدو هو

عاية كد المحبة و ﴿ كعب بن مالك ﴾ هو أحد الثلاثة الذين خلفوا من المعتذرين عن التخلف عن غزوة تبوك و تقدمت قصتهم بتهامها ثمة و ﴿ طاحة بن عبدالله ﴾ أحد العشرة المبشرة و ﴿ الهرولة ﴾ ضرب من العدو و ﴿ هنأنى ﴾ بقبول التوبة و نزول الآية لهم . قوله ﴿ عمرو ﴾ بالواو ابن عاصم و ﴿ حيوة ﴾ بفتح المهملة و سكون التحتانية و فتح الواو ابن شريح مصغر الشرح بالمعجمة والواء و المهملة التجيبي بضم الفوقانية و كسر الجيم و بالتحتانية و الموحدة و ﴿ أبوعقيل ﴾ بفتح المهملة وكسر اللقاف زهرة بضم الزاى و تسكين الهاء ابن معبد بفتح الميم و الموحدة و سكون المهملة بينهما ابن عبد الله بن هشام التيمي و الرجال كلهم بصريون في هذا الاسناد إلاعبدالله التيمي . قوله ﴿ ابن المبارك ﴾ هو عبد الله و ﴿ سيف ﴾ بفتح المهملة و تسكين التحتانية و ﴿ أبو معمر ﴾ بفتح الميمين عبد الله بن

أَبُو نُعِيمُ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمَعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الله بن سَخبرة أَبُو

مَعْمَر قَالَ سَمْعَتُ ابنَ مَسْعُود يَقُولُ عَلَنْيَ رَسُولُ الله صَـلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكُفِي بَيْنَ كَفَيْهِ النَّشَهُدَكَمَا يُعلَّنِي السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ التَّحيَّاتُ لله وَالصَّلُواتُ وَالطَّيِّاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى وَالطَّيِّاتُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادُ الله السَّلَامُ يَعْنَى عَلَى النَّبِي صَلَّى الله وَرَسُولُهُ وَهُو بَيْنَ ظَهْرَ انينَا فَلَتَ قُبضَ قُلْنَا السَّلَامُ يَعْنَى عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسُولُهُ وَهُو بَيْنَ ظَهْرَ انينَا فَلَتَ قُبضَ قُلْنَا السَّلَامُ يَعْنَى عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّى عَلَى النَّهِ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ وَسُولُهُ وَهُو بَيْنَ ظَهْرَ انينَا فَلَتَ الْمَالِي فَيْ السَّهُ الله عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ وَسُلِي اللهُ اللهُ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو بَيْنَ طَهْرَانَيْنَا فَلَكَ الْمَالِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ السَلَامُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ السَلَامُ عَلَيْهُ اللهُ السَلَامُ السَّوْلُ السَّالَامُ عَا عَلَى اللهُ السَّالِ عَلَى اللهُ السَّالِهُ عَلَيْهُ اللهُ السَلَامُ عَلَى اللهُ اللهُ السَلَّامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلَمُ عَلَى اللهُ السَلَامُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٥٨/ المُعَانَقَة وَقُول الرَّجُل كَيْفَ أَصْبَحْتَ مَرَثُنَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا

سخبرة بفتح المهملة والموحدة وإسكان المعجمة بينهما وبالراء الآزدى الكوفى. قوله ﴿ ظهر انينا ﴾ أصله ظهر ينا أى ظهرى المتقدم والمتأخر أى بيننا فريدا لا الف والنون للتأكيد والنون مفتوحة لاغير وم شرح الكلام فى كتاب الصلاة ﴿ باب المعانقة ﴾ قال شارح التراجم: ترجم البخارى بالمعانقة ولم يذكر فيها شيئاً وإنما ذكرها فى كتاب البيع فى باب ماذكر فى الائسواق فى معانقة الرجل صاحبه عند قولهم قدومه من السفر وعند لقائه وعند قوله كيف أصبحت فلعل البخارى أخذ المعانقة من عاداتهم عند قولهم كيف أصبحت فاكتنى بذكر كيف أصبحت لاقتران المعانقة بهعادة أو أنه ترجم ولم يتفق له حديث يوافقه فى المعنى و لاطريق مسند آخر لحديث معانقة الحسن ولم ير أن يرويه بذلك السند لا نه ليس عادته إعادة السند الواحد مراراً . وقال بطال نترجم الباب بالمعانقة وإنماأ راد أن يدخل فيه حديث معانقته صلى التمليل وسلم الحسن فلم يحد له سندا غير السند الذى ذكره فى البيع فمات قبل ذلك و بقى الباب فارغا من ذكر المعانقة وتحته باب قول الرجل كيف أصبحت فلما وجد ناسخ الكتاب الترجمتين متواليتين ظنهما واحدة إذ لم يجد بينهما حديثاً و الا بواب الفارغة فى هذا الجامع كثيرة قال وقول العباس ﴿ ألا تراه معناه ألا تراه ميتا أى فيه علامة الموت ثم قال له ﴿ أنت بعد ثلاث عبد العصا ﴾ أى مأمور لا آمر وفيه جواز الا خذ باليد أى المصافحة والسؤال عن حال التعليل وجواز الا نجذ باليد أى المصافحة والسؤال عن حال التعليل وجواز اليمين على ما قام عليه الدليل وفيه جواز الا خذ باليد أى المصافحة والسؤال عن حال التعليل وجواز الا خذ باليد أى المصافحة والسؤال عن حال التعليل وجواز الاعتمار المحارد المحارد المعارة والميون على ما قام عليه الدليل

بشر بن شعيب حَدَّ تني أَبي عَن الزَّهْرِي قالَ أَخْبَرِني عَبْدُ الله بن كَعْبِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَليًّا يَعْنَى ابْنَ أَبِي طالب خَرَجَ منْ عنْد النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ صَالَحَ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُو نُسْ عَنِ ابن شهاب قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنِ عَبَّاسِ أَخْدِبَرَهُ أَنَّ عَلَّ ابْنَ أَبِي طَالِب رَضَى اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عَنْدِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَي وَجَعه الَّذِي تُونِي فَيه فَقَالَ النَّاسُ يا أَبَا حَسَن كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ أَصْبَحَ بِحَمْد الله بار تَا فَأَخَذَ بِيده الْعَبَاسُ فَقَالَ أَلَّا تَرَاهُ أَنْتَ وَالله بَعْدَ الثَّلاث عَبْدُ الْعَصا وَالله إِنِّي لَأَرَى رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ سَيْتُوفَّ في وَجَعِهِ وَ إِنَّى لَأَعْرِفُ فِي وُجُوهِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ الْمُوْتَ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَنَسَالُه فَيمَن يَكُونُ الْأَمْرُ فَانْ كَانَ فينا عَلَمْنا ذلكَ وَ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا أُمِّرُنَاهُ فَأَوَّصَى بِنَا قَالَ عَلَى أُوَاللَّهِ لَئَنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى

واختلفوافى تقبيل اليد فأنكره مالك وأجازه آخرون. قوله ﴿إسحاق﴾ لعله ابن منصور فانه روى عن بشر فى باب مرض النبي صلى الله عليه و سلم و ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة وكسر المعجمة ابن شعيب بن أبي حزة بالمهملة والزاى القرشي الحمصي و ﴿ عنبسة ﴾ بفتح المهملة وإسكاذ النون و فتح الموحدة و بالمهملة ابن خالدالاً يلى بفتح الهمزة و تسكين التحتانية. قوله ﴿ بارتًا ﴾ من قولهم برئت من المرض برءاً بالهمزة و ﴿ الا مر ﴾ أي أمر الخلافة و ﴿ أمر ناه ﴾ أي طلبنا منه الوصية و فيه دلالة على

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَمْنَعُنَا لاَيْعُطِينَاهَا النَّاسُ أَبَدًا و إِنِّي لاَأْسَأَلُهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا

مِهُمْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَجَابَ بَلَيْكُ وَسَعْدَيْكَ حَرَّثُ مُوسَى بَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا وَلَيْ مَهُمَّا مُعَادُ قَالَ مَعْادُ قَالَ أَنَا رَدِيفُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْ الله الله الله عَلَى العباد الله عَلَيْ العباد وَسَعْدُيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِى مَاحَقُ الله عَلَى العباد وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِى مَاحَقُ العباد عَلَى الله إذا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لا يُعَذَّبُهُم وَسَعْدَيْكَ قَالَ هَلْ تَدْرِى مَاحَقُ العباد عَلَى الله إذا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لا يُعَذَّبُهُم مَا عَلَى الله إذا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لا يُعَذَّبُهُم مَا اللهُ عَلَى الله إذا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لا يُعَذَّبُهُم مَا اللهُ عَلَى الله إذا فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لا يُعَذَّبُهُم مَا اللهُ عَلَى الله إذا فَعَلَوا اللهَ أَبُوذَ اللهَ أَبُوذَ لَا اللهُ عَلَيْ وَسَعْدَيْكَ عَلَيْ وَسَعْدَيْكَ عَلَيْ وَسَعْدَيْكَ عَلَيْ وَسَعْدَيْكَ عَلَيْ وَسَعْدَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَعْدَيْكَ عَلَيْ وَالله أَبُوذَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَى حَرَّةُ المَا وَالله أَبُوذَةً عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَي حَرَّةُ المَدِينَةُ عَشَاءً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَي حَرَّةُ المَدِينَةُ عَشَاءً اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَي حَرَّةً المَدِينَةُ عَشَاءً اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَي حَرَّةُ المَدِينَةُ عَشَاءً اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَي حَرَّةً المَدِينَةُ عَشَاءً اللّهُ عَلَيْهُ وَسَدْلَ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَدْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَدْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَدْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَدْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ اللهُ ا

أن الأثمر لا يشترط فيه العلو ولا الاستغلاء وأنث الضمير في سألناها باعتبار الامارة أو الخلافة قوله ﴿ معاذ ﴾ بضم الميم ثم المهملة ألمعجمة ابن جبل الانصاري . و ﴿ أن يعبدوه ﴾ اشارة الى العمليات و ﴿ لا يشركوا ﴾ الى الاعتقاديات لأن انتوحيد أصلها . قوله ﴿ أن لا يعذبهم ﴾ أي هو أن لا يعذبهم فان قلت لا يجب على الله تعالى شيء قلت الحق بمعنى الثابت و هو و اجب بايجابه على ذاته أو هو كالو اجب نحو زيد أسد . قال ابن بطال : فان اعترض المرجئة به فجواب أهل السنة أن هذا اللفظ خرج على المزاوجة و المقابلة نحو «وجزاء سيئة سيئة مثلها» وقال معنى ﴿ لبيك ﴾ أنا مقيم على طاعتك من قولهم لب فلان بالمكان إذا أقام به وقيل معناه إجابة بعد إجابة ومعنى ﴿ سعديك ﴾ اسعاداً لك بعد إسعاد . قوله ﴿ هدبة ﴾ بضم الهاء و إسكان المهملة و باموحدة ابن خالد القيسي و ﴿ عمر بن حفص ﴾ إسعاد . قوله ﴿ هدبة ﴾ بضم الهاء و إسكان المهملة و باموحدة ابن خالد القيسي و ﴿ عمر بن حفص ﴾

اسْتَقْبَلَنَا أُحُدُ فَقَالَ يا أَبَا ذَرّ ما أُحَبُّ أَنَّ أُحُـدًا لَى ذَهَبًا يَأْتِي عَلَى ٓ لَيْلَةٌ أَو تَلاثُ عندى مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا أَرْصُدُهُ لَدَيْنِ اللَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ هكذَا وهكذَا وهكذا وَأْرَانا بَيده ثُمَّ قالَ يا أَباذَر قُلْتُ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يارَسُولَ الله قالَ الأَكْثَرُونَ هُمُ الأَقَلُونَ إِلَّا مَنْ قالَ هِكَذَا وَهٰكَذا ثُمَّ قالَ لِي مَكَانَكَ لاَ تَبْرَحْ يا أَبَا ذَرِ حَتَّى أَرْجِعَ فَانْطَلَقَ حَتَّى غَابَ عَنَّى فَسَمعْتُ صَوْ تًا نَخَشيتُ أَنْ يِكُونَ عرض لَرسول الله صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ فأَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ ثُمَّ ذَكَرْتُ قُولَ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُبْرَحْ فَكُثْتُ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ سَمْعُتُ صُوتًا خَشيتُ أَنْ يَكُونَ عُرضَ للَّكَثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ فَقُمْتُ فَقَالَ النَّي صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَانِي فَأَخَبَرَنِي أَنَّهُ مِنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لا يُشَرِكُ بالله شَيْئًا دَخَـلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله وإنْ زَنَى وإنْ سَرَقَ قالَ وإنْ زَنَى وإنْ

بالمهملتين و ذكر القسم تأكيداً ومبالغة دفعاً لما قيل له ان الراوى لههو أبو الدرداء لا أبو ذريشعر به آخر الحديث و ﴿ الربذة ﴾ بالراء و الموحدة و المعجمة المفتوحات موضع على ثلاث مراحل من المدينة قريبة من ذات عرق و ﴿ أبو ذر ﴾ بفتح المعجمة وشدة الراء اسمه جندب الغفارى و ﴿ الحرة ﴾ بفتح المهملة الا رض السوداء ذات الحجارة وللمدينة حرتان و ﴿ أحد ﴾ بضمتين اسم جبل بالمدينة و ﴿ ذهبا ﴾ منصوب على التمييز و ﴿ لا أرصده ﴾ أى لا أعده وهوصفه للدينارو في بعضها الاأرصده بكلمة الاستثناء عن الدينار و ﴿ إلا أن أقول ﴾ استثناء من أول الكلام استثناء مفرغ و ﴿ القول في عبادالله ﴾ الصرف و الانفاق عليهم و ﴿ هكذا ثلاث مرات ﴾ أى يمينا و شها لا وقداما و ﴿ الا تحمول أى ظهر مالا ﴿ هما لا قلون ﴾ أى ثواباً . قوله ﴿ مكانك ﴾ أى الزم مكانك و ﴿ عرض ﴾ بلفظ المجهول أى ظهر مالا ﴿ هما لا قلون ﴾ أى ثواباً . قوله ﴿ مكانك ﴾ أى الزم مكانك و ﴿ عرض ﴾ بلفظ المجهول أى ظهر

سَرَقَ ثُلْتُ لَزَيْدُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَبُو الدَّرْداء فَقَالَ أَشَهُدُ لَحَدَّ تَنْيِهِ أَبُو ذَرِّ بِالرَّبَدَةِ . قَالَ الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدَّرْداء نَحُوهُ . وَقَالَ أَبُو شِهَابٍ عَنِ الأَعْمَشُ يَكُمُ ثُنَ عَنْدَى فَوْقَ تَلاثُ الأَعْمَشُ يَكُمُ ثُنَ عَنْدَى فَوْقَ تَلاث

الله عَبْد الله عَبْد الله عَلَمْ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الله عَنهُما عن النبي صلى الله عَليه وَ الله عَنهُما عن النبي صلى الله عَليه وَ الله عَنهُما عن النبي صلى الله عَليه وَ الله عَليه وَ الله عَلَمُ اللهُ عَليه وَ الله عَلَمُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَعْلِسِه ثمّ يَعْلَسُ فيه

إِلَّ عَنْ اللهِ عَنْ اَلْفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى اللهُ لَكُمْ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهُ عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

عليه أحداً وأصابه آفة و ﴿ قَت ﴾ أى فوقفت ولفظ ﴿ قلت ﴾ هو مقول الأعمش و ﴿ أبو الدرداء ﴾ بالمهملتين ممدودا اسمه عويمر بن زيد الانصارى و ﴿ لحدثنيه ﴾ إتما دخل االام عليه لائن الشهادة في حكم القسم و ﴿ أبو صالح ﴾ هو ذكوان بفتح المعجمة السمان و ﴿ أبو شهاب ﴾ هو عبد ربه الحناط بالمهملتين و الذون المدائني مر في كتاب الاستقراض . قوله ﴿ لا يقيم ﴾ نني في معنى النهى فقيل انه للتحريم وقيل للتنزيه و هو من باب الآداب و محاسن الأخلاق . قوله ﴿ خلاد ﴾ بفتح المعجمة و شدة اللام و بالمهملة ابن يحيى الكوفى و ﴿ تفسحو ا ﴾ أمر. فان قلت كيف يكون الأمر استدراكا من الخبر قلت يقدر لفظ قال بعد لكن أو يقال نهى أن يقم في تقدير لا يقيمن و يحتمل أن لا يكون من تتمة الحديث فهو من

ي كُرَّهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِن بَجْلسه ثُمَّ يُجُلسَ مَكَانَهُ لِلْمَا أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِن بَجْلسه أَوْ يَيْته وَلَمْ يَسْتَأَذُنْ أَصْحَابُه أَوْ تَهَيَّأُ للْقيامِ لِيَقُومَ النَّاسُ صَرَّمُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّيْنَا مَعْتَمَرُ سَمْوَتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي كَاللهُ عَلَيْهِ لِيقُومَ النَّالُ مَعْتَمَرُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ عِلْزَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَيْنَ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَيْنَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَكَ قَامَ فَلَمْ عَنْ قَامَ مَعْهُ مِن كَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَكَ قَامَ فَلَكَ قَامَ فَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَاء لِيدُخُلَ فَاذَا القَوْمُ مُجُلُوسٌ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ جَاء لِيدُخُلَ فَاذَا القَوْمُ مُجُلُوسٌ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَا فَالَ خَمْتُ فَالَا فَعْمَاهُ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللّهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَا فَا لَقُوهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلْولُولُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

انْطَلَقُوا جَاءَ حَتَى دَخَلَ فَدَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَرْخَى الْحَجَابَ يَدْيِ وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى يَاأَيُّهَ اللَّهُ عَالَى يَاأَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا لاتَدْخُلُوا بيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ تَعَالَى يَاأَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا لاتَدْخُلُوا بيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ

ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِياً

كلام ابن عمر . قوله ﴿ يكره ﴾ وكان هذا ورعامنه لأنه ربمـا استحى ذلك القائم منه فقام له من مجلسه من غيرطيب قلبه أو لأن الايثار بالقرب خلاف الأولى فيمتنع من ذلك لئلا ير تكب أحد بسببه خلاف الأولى قالوا إنمـا يحمد الايثار بحظوظ النفس وأمور الدنيا دون القربة . قوله ﴿ معتمر ﴾ أخو الحاج ابن سليمان التيمى و﴿ أبو مجلز ﴾ بكسر الميم وسكون الجيم و فتح اللام و بالزاى اسمه لاحق ضد السابق السدوسي . قوله ﴿ أخذ ﴾ أى طفق يتحرك كأنه يتهيأ للقيام و استحيا أن يقول لهم قوموا

« ۲۲ - Zalis - ۲۲»

مِ مِ مِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِفِناءِ اللهُ عَمْرَ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بِفِناءِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ بِفِناءِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ بِفِناءِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ بِفِناءِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعْمَا عَالَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ بَعْمَا عَالَى مَا عَلْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

ا الله عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَ

لانه على خلق عظيم وفيه أنه لا ينبغى لأحدأن يطيل الجلوس بعد قضاء حاجته التي دخل لها وفيه أن لصاحب الدارأن يقوم من عنده ويظهر التثاقل عليه ﴿ باب الاحتباء ﴾ مصدر احتبى الرجل إذا جمع ظهره و ساقيه بعهامته و ﴿ القرفصاء ﴾ بضم القاف و سكون الراء وفتح الفاء وضمها و بالمهملة ممدوداً ومقصوراً ضرب من القعود و إذاقلت قعد فلان القرفصاء فكا نك قلت قعد قعوداً مخصوصاً وهو أن يحلس على إليته ويلصق فخذيه ببطنه و يحتبى بيديه فيضعهما على ساقيه . قوله ﴿ محمد بن أبى غالب ﴾ بالمعجمة و كسر اللام القومسي بالقاف مات ببغداد سنة خمسين و مائتين و ﴿ إبراهيم بن المنذر ﴾ بكسر المعجمة المختمة المختففة ﴿ الحزامى ﴾ بكسر المهملة و بالزاى و ﴿ محمد بن فليح ﴾ مصغر الفلح بالفاء و اللام و المهملة الأسلى المدنى و ﴿ فناء الدار ﴾ ماامتد من جو انبها . قوله ﴿ خباب ﴾ بفتح المعجمة و شدة الموحدة فتوسده إذا جعله تحت رأسهمر الحديث في أو اسط باب علامات النبوة قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة فقلنا : ألا تدعو لنا ألا تستغفر لنا . فقال : كان الرجل ممن قبلكم تحفر له الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق اثنتين و مايصده عندينه و التهلية منذا الأمر إلى آخر الحديث . قوله ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة ابن المفضل بفتح المعجمة و المعجمة و الته المعجمة و الته المعجمة و الته المتهرة المالم المنه فيشق اثنتين و ما يعجم المعجمة و الته المعجمة و الته المعجمة و الته المعجمة و الته المنات النبودة المكسورة ابن المفضل بفتح المعجمة و الته المعجمة و المنات المنات المنات المنات المنات المنات المنات المعجمة و المنات المنات المحمد المنات المنات المعجمة و المنات المنات المنات المنات المنات المعجمة و المنات المعجمة و المنات المنات

إِلَّ مَنْ أَسْرَعَ فَى مَشْيِهِ لِحَاجَةِ أَوْ قَصْدِ صَرَّ أَبُو عاصِمِ عَنْ عُمَرَ ١٩٨٨ ابنِ سَعِيد عِنِ ابنِ أَبِي مُلَيْ كَةَ أَنَّ عُقْبَةَ بَنَ الحَارِثِ حَدَّيَهُ قَالَ صَلَّى النبيُّ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَصَرِ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ البَيْتَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ العَصَرِ فَأَسْرَعَ ثُمَّ دَخَلَ البَيْتَ

إَنْ السَّرِيرِ صَرَبُ عُنَا يَعَدِينُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ١٩٩٥

الشديدة و (الجريرى) مصغر الجربالجيم و بالراه سعيد بن إياس بتخفيف التحتانية و (أبو بكرة) هو نفيع تصغير ضد الضر الثقني . فان قلت العقوق كيف يكون في درجة الاشر ال و هو كفر . قلت أدخل في سلكه تعظيما لا مر الوالدين و تغليظا على العاق أو المراد ان أكبر الكبائر فيما يتعلق بحق الله الاشراك و فيما يتعلق بحق الناس العقوق قال تعالى «وقضى ربك ألا تعبدو الإإياه و بالوالدين إحسانا» قوله (مسدد) بفتح الدال المهملة الأولى المشددة و (الزور) هو الباطل ومر تحقيقه في أول كتاب الأدب . قوله فقتح الدال المهملة الأولى المشددة و (الزور) هو الباطل و (أبو عاصم) هو الضحاك و (ابن أبي مليكة) مصغر الملكة عبدالله و (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف و بالموحدة ابن الحارث بالمثلثة القرشي المكى . قوله (حتى دخل البيت) تمامه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فقال ذكرت شيئاً من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته مرفى أو اخر كتاب صلاة الجماعة . قوله (قتيبة) مصغر قتبة الرحل و (جرير) بفتح الجيم و (الاعمش) سلمان و (أبو الضحى) بضم المعجمة و فتح

الصَّنَحَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَنْها قالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيهُ وَسَلَّم السَّرِيرَ وَأَنَا مُضْطَحِعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القَبْلَةَ تَـكُونُ لِى الحَاجَةُ عَلَيْهُ وَبَيْنَ القَبْلَةَ تَـكُونُ لِى الحَاجَةُ فَأَيْسَلَّ انسلالًا فَأَنْ أَنْ أَقُومَ فَأَسْتَقْبَلَهُ فَأَنْسَلُّ انسلالًا

الله بنُ مُحَدَّد حَدَّ ثَنا عَمْرُ و بن عَوْن حَدَّ ثَنا حَالُد عَنْ خَالِد عَنْ أَبِي قَلا بَهَ قَالَ الله بنُ مُحَدَّد حَدَّ ثَنا عَمْرُ و بن عَوْن حَدَّ ثَنا خَالُد عَنْ خَالِد عَنْ أَبِي قَلا بَهَ قَالَ أَخْبَرَ نَى أَبُو الله عِنْ أَبُو الله عِنْ عَمْرُ و فَحَدَّ ثَنا أَنَّ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكْرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَى عَبْدِ الله بن عَمْرُ و فَحَدَّ ثَنا أَنَّ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكْرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَى قَالْقَيْتُ لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدَم النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُكْرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَى قَالَقَيْتُ لَهُ وَسَادَةً مِنْ أَدَم حَشُوها لِيفٌ فَقَالَ لِي الله قَالَ بَيْ وَبَيْنَـ هُ فَقَالَ لِي أَمَا يَكُ مَنْ كُلِّ شَهْرَ ثَلاثَة أُيَّامٍ قُلْتُ يَارَسُولَ الله قَالَ خَمْسًاقُلْتُ يَارَسُولَ الله قَالَ خَمْسًاقُلْتُ يَارَسُولَ الله قَالَ خَمْسًاقُلْتُ يَارَسُولَ الله قَالَ إِسْدَاقً لَكَ يَارَسُولَ الله قَالَ إِسْدَاقً لَكَ يَارَسُولَ الله قَالَ إِسْدَاقً لَيْ عَشْرَةً قُلْتُ يَارَسُولَ الله قَالَ إِسْدَاقً لَيْ عَرْسُولَ الله قَالَ إِسْدَاقً لَيْ الله قَالَ إِسْدَاقً لَا يَالَ سَمَّا قُلْتُ يَارَسُولَ الله قَالَ إِسْدَاقً لَا يَسْعًا قُلْتُ يَارَسُولَ الله قَالَ إِلَاهِ قَالَ إِسْدَاقً لَنْ يَارَسُولَ الله قَالَ إِسْدَاقً لَا يَسْعًا قُلْتُ يَارَسُولَ الله قَالَ إِلَاهُ قَالَ إِلَاهُ عَلَى اللهُ قَالَ الله قَالَ الله قَالَ إِلَاهُ الله قَالَ إِلَاهُ عَنْ يَارَسُولَ الله قَالَ إِلَاهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله قَالَ الله قَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

المهملة مقصوراً مسلم و (استقبله ) بالنصب و (أنسل ) بالرفع. قوله (إسحاق ) هو ابن شاهين بالمعجمة والهاء الواسطى و (خالد) هو ابن عبدالله الطحان و (عمرو بن عون ) بفتح المهملة وإسكان الواو و بالنون وخالد الأول هو المذكور آنفا وخالد الثانى هو ابن مهر ان بكسر الميم و تسكين الهاء الحذاء و (أبو قلابة ) بكسر القاف و خفة اللام و بالموحدة عبدالله بن زيد الجرمى بفتح الجيم و إسكان الراء و (أبو المليح ) بفتح الميم و كسر اللام و بالمهملة عامر بن أسامة الهذلى البصرى و (زيد) هو و الد أبى قلابة و (عبد الله بن عمرو ) بن العاص كان يصوم الدهر كله . قوله (يا رسول الله ) فان قلت كيف مطابقته للسؤ ال قلت ثمة محذوف أى أطيق أكثر من ذلك يارسول الله أو لا يكفيني ذلك قلت كيف مطابقته للسؤ ال قلت ثمة محذوف أى أطيق أكثر من ذلك يارسول الله أو لا يكفيني ذلك

يار سُولَ الله قالَ لاصَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ داوُدَ شَطْرَ الدَّهْرِ صِيامُ يَوْمَ وَ إِفْطَارُ يَوْمٍ مَ وَافْطَارُ يَوْمٍ مَ مَعْيِرَةً عَنْ إِبْرِ اهْمِ عَنْ عَلَقَمَةً مَرَّ الشَّالُمُ وَحَدَّ ثَنَا أَبُو الْوَلَيدِ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُغْيرَةً عَنْ إِبْرِ اهْمِ قَالَ ذَهَبَ عَنْ عَلَقَمَةُ إِلَى الشَّالُمُ وَحَدَّ ثَنَا أَبُو الْوَلَيدِ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغْيرَةً عَنْ إِبْرِ اهْمِ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّالُمُ وَحَدَّ ثَنَا أَبُو الْوَلَيدِ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغْيرَةً عَنْ إِبْرِ اهْمِ قَالَ ذَهَبَ عَلَى عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّالُمُ فَأَتَى المَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ اللَّهُمَّ الرُزُقْنَى جَلَيسًا فَقَعَدَ إِلَى عَلَقَمَةُ إِلَى الشَّالُمُ وَقَالَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

و (شطر ) أى نصف و هو منصوب على الاختصاص و كذلك صيام و بالرفع أى هو صيام و ايما كان هذا أفضل لزيادة المشقة فيه إذ من سر دالصوم صار الامساك طبيعته فلا يحصل له ه قاساة كبيرة منه و مراراً قوله (يزيد) من الزيادة ابن هارون و (المغيرة) بضم الميم وكسرها باللام و دونها ابن مقسم بكسر الميم و فتح المهملة الضي و (ابراهيم) أى النخعى و (علقمة) بفتح المهملة والقاف و سكون اللام ابن قيس النخعى و انتنوين في (جليسا) للتعظيم أى جليسا عظيما صالحاً و (السر) هو سر النفاق و هو أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أسماء المنافقين وعينهم له وخصصه بهذه المنقبة إذ لم يطلع عليه أحداً غيره و (حذيفة) مصغر الحذفة بالمهملة و المعجمة والفاء ابن اليمان بالتحتانية وخفة الميم و (عمار) بفتح المهملة و شدة الميم و بالراء ابن ياسر ضد العاسر دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأمانه من الشيطان و قال انه طيب مطيب و (عبد الله بن مسعود) هو كان صاحب و الكرسول أى المسرارة من الحديث في كتاب المناقب و كان أبو الدرداء يقرأ والذكر و الانتي بدون لفظ و ماخلق أى المسارة من الحديث في كتاب المناقب و كان أبو الدرداء يقرأ والذكر و الانتي بدون لفظ و ماخلق

يَغْشَى قَالَ وَاللَّذَكَرِ وَالْأَثْنَى فَقَالَ مَازِالَ هَؤُلاءِ حَتَّى كَادُوا يُشَكِّكُونِي وَقَدْسَمَعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ع م م م م م م م القائلة بعد الجُمُعة م م م م الله عن سهل بن سَعْد قالَ كُنّا نقيلُ وَ نَتَعَدّى بَعْدَ الجُمْعَة

وَسَلَّمَ لا نَسَانِ انْظُرْ أَيْنَ هُوَ فَحَاءَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هُوَ فَي المَسْجِد رَاقِدُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ هُوَ فَي المَسْجِد وَسَرَّنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وأهل الشام كانوا يناظرونه على القراءة المشهورة المتواترة وهي وما خلق الذكرو الأنثى ويشككونه في قراءته الشاذة وكان ابن مسعود موافقاً لأبى الدرداء فيها. فان قلت ما وجه تعلق باب السرير والوسادة ونحوه بكتاب الاستئذان قلت لماكان المراد منه الاستئذان فى دخول المنزل ذكر على سبيل التبعية ما يتعلق بالمنزل ويلابسه ملابسة (باب القائلة) أى القيلولة وهي النوم بعد الظهيرة و (محمد بن كثير) ضد القليل و (أبو حازم) بالمهملة والزاى اسمه سلمة و (نتغدى) باهمال

رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجَعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شَـقَّه

فَأَصَابَهُ تُرَابٌ بَخِعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَحُهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ وَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَحُهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ وَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَحُهُ عَنْهُ وَهُو يَقُولُ وَمُ أَبَا تُرَابِ قُمْ أَبَا تُرَابِ

ا بُ عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الَّهِ عَنْ ثُمُّامَةَ عَنْ أَنْسَ أَنَّ الْمَ سَعِيدِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ وَاللهُ عَنْدُ الله الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي اللهُ عَنْدُ عَنْ ثَمُّامَةَ عَنْ أَنْسَ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَطَعاً فَيقيلُ عَنْدَهَا عَلَى ذَلكَ النَّطَعِ قَالَ فَاذَا نَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقه وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فَي قَارُورَة ثُمَّ عَنْهُ فَي سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتْ مِنْ عَرَقه وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فَي قَارُورَة ثُمَّ عَمْعَتْهُ فَي سَلَّى قَالَ فَلَكَ السَّكَ قَالَ فَلَكَ السَّلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَتُ مِنْ عَرَقه وَشَعَرِهِ فَجَمَعَتْهُ فَي قَارُورَة ثُمَّ عَمْعَتْهُ فَي سَلَّى قَالَ فَلَكَ السَّكَ قَالَ فَلَكَ السَّكَ قَالَ فَلَكَ السَّكَ قَالَ فَلَكَ السَّكَ قَالَ فَحُعلَ فِي حَنُوطِهِ مَعْمَتُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالكُ عَنْ مَالكُ عَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْهُ سَمِعَهُ وَسَعَر اللهُ عَلْهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَسَلَمْ إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاء يَدْخُلُ عَلَى أَمُّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَسَلَّمَ إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَسَلَّمَ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاء يَدْخُلُ عَلَى أَمُّ

الدال و ﴿ بها ﴾ أى بالكنية و ﴿ لم يقل ﴾ بكسر القاف مرفى باب التكنى فى كتاب الأدب: قوله ﴿ محمد بن عبد الله بن عبد الله بن أنس الأنصارى والبخارى كثيراً روى عنه بدون الواسطة و ﴿ ثمامة ﴾ بضم المثلثة و خفة الميم ابن عبد الله بن أنس و ﴿ أمسليم ﴾ مصغر السلم أم أنس و ﴿ النطع ﴾ فيه أربع لغات فتح النون و كسرها بسكون الطاء و فتحها و الجمع نطوع و أنطاع و ﴿ السك ﴾ بضم المهملة و شدة الكاف نوع من الطيب و ﴿ الحنوط ﴾ بفتح المهملة وضم النون طيب يصنع للبيت خاصة و فيه الكافور و الصندل و نحوه . قوله ﴿ قباء ﴾ منصوب مصروف عمدود على الأفصح و ﴿ أم حرام ﴾ ضد

حَرَام بنت ملْحانَ فَتُطْعَمُهُ وَكَانَتْ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَـلَ يَوْمًا فَأَطْعَمَتُهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يُضْحَكُكَ يَارَسُولَ الله فَقَـالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتَى عُرضُوا عَلَى َّغُزَاةً في سَبيلِ الله يُرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا البَّحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَّسِرَّة أَوْ قَالَ مثلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَّسِرَّة شَكَّ إِسْحَاقُ قُلْتُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَـهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يُضْحِكُكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَىَّ غُزِاةً في سبيلِ اللهِ يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَـذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأَسَرَّة أَوْ مثلَ المُلُوكُ عَلَى الأَسَرَّةِ فَقُلْتُ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلني مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الأُوَّلينَ فَرَكَبِتِ البَحْرَ زَمَانَ مُعَاوِيَةً فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتُهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ البَّحْرِ فَهَلَكُتْ الْجُلُوسِ كَيْفًا تَيسَّرَ حَرَثُنَا عَلَيْنُ عَبْد الله حَدَّتَنا سُفيانُ عن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطاء بِنَ يَزِيدَ الَّلَيْتِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيد الْخَدَرِيِّ رَضَى اللهُ عَنْـ هُ قالَ

الحلال ابنة ملحان بكسر الميم و إسكان اللام و بالمهملة خالة أنس بن مالك نسبا و خالة رسول الله صلى الله عليه و سلم رضاعا و ﴿ عبادة ﴾ بضم المهملة و خفة المو حدة ﴿ ابن الصامت ﴾ ضد الناطق و ﴿ الثبج ﴾ بالمثلثة و الموحدة المفتوحتين و بالجيم الوسط و ﴿ الا أسرة ﴾ جمع السرير و شك إسحاق بن عبد الله أنه قال ملوكا أو مثل الملوك و في الحديث معجزة لرسول الله صلى الله عليه و سلم و مر مر اراً. قوله ﴿ عطاء بن يزيد ﴾ من الزيادة الليثي

نَهُى النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبَسَتَيْنَ وَعَنْ يَبْعَتَيْنِ اشْتَهَالِ الصَّمَّاءِ وَالاَحْتِبَاءِ فَى تَوْبِ وَاحْد لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الْإِنْسَانِ مَنْهُ شَيْءٌ وَالْمُلاَمَسَةُ وَلَمُنَابَذَة . تَابَعَهُ مَعْمَرُ وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حَفْصَةً وَعَبْدُ الله بَنُ بُدْيل عِنِ الزُّهْرِيِّ مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَى النَّاسِ وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِ صَاحِبِهِ فَاذَا مَاتَ مَنْ نَاجَى بَيْنَ يَدَى النَّاسِ وَمَنْ لَمْ يُخْبِرْ بِسِرِ صَاحِبِهِ فَاذَا مَاتَ الْخَبَرَ بِهِ مَرْشَى مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّثَنَا فَرَاشٌ عَنْ عَامَ عَنْ مَشْرُ وق عَلَى وَاللهِ عَلَيْهِ السَّيْ صَلَّى الله عَنْ عَامِ عَنْ مَشْرُوق عَلَيْهَا السَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَامِ عَنْ مَشْرَوق عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا السَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَامِ عَنْ مَشْرَوق عَلَيْهَا السَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا السَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا السَّيْ مَا يَعْ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِا السَّيْمُ مَنْ يَعْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِا السَّهُ عَلَيْهَا السَّهُ عَلَيْهَا السَّهُ مَنْ وَاللّهُ مَا يَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِا السَّهُ عَلَيْهَا السَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِا السَّهُ مَرْدَ وَاللهُ مَنْ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكُ وَاللّهُ مَنْ يَعْ وَلَكُ مَنْ مَشْيَةً وَسُلَمَ وَلَى مَنْ عَلَيْهِا السَّهُ وَسَلَّمُ فَعَلْمُ السَّرَاقِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِا السَّمَ عَنْ مَشْهَ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَلَوقَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا مَنْ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمْ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُولُولُ اللهُ وَلَمَا وَلَا عَلَى مَنْ عَلَيْهُ وَلَمَا وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَمَا وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَلْكُولُولُ اللهُ وَلَمَا وَلَا عَلَى اللهُ وَلَمَا وَلَا عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ وَلَمْ وَلَمَا وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى مَا وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ وَلَمَا وَلَا عَلَامُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمَا وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى عَلَى اللهُ وَلَمْ اللهُ

و (اللبستين) بكسر اللام و (الصماء) بتشديد الميم والمد ومر في كتاب اللباس أن الصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب قال واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه و هو جالس ليس على فرجه منه شيء و (الملامسة) لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار و (المنابذة) أن ينبذالرجل إلى الرجل ثوبه و ينبذا لأخر ثوبه و يكون ذلك بيعهما من غير نظر . فان قلت كيف دل على الترجمة قلت قال شارح التراجم وجه دلالته أنه خص النهى بحالتين فهفهو مه أن ماعدا هما ليس منهياً عنه لأن الأصل عدم النهى فالأصل الجواز . قوله (معمر) بفتح الميمين و (محمد بن أبى حفصة) بالمهملتين البصرى مرفى كتاب المواقيت و (عبدالله بن بديل) مصغر البدل بالموحدة والمهملة الخزاعى بالمهملتين البصرى مرفى كتاب المواقيت و (عبدالله بن بديل) مصغر البدل بالموحدة والمهملة الخزاعى المكى . قوله (فراس) بكسر الفاء و تخفيف الراء و بالمهملة ابن يحيى المكتب الكوفي و (عامر) هو الشعبى و (أزواج) منصوب على الاختصاص و (المغادرة) الترك و (لم يغادر) بلفظ المجهول و (المشية) يكسر الميم يعنى كان مشيها بما ثلا لمشى رسول الله صلى الله عليه و سلم و (رحب) أى قال لهامر حبا يكسر الميم يعنى كان مشيها بما ثلا لمشى رسول الله صلى الله عليه و سلم و (رحب) أى قال لهام حبا

بابنتي شمّ أُجلسها عِنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكُتْ بُكاءً شَدِيدًا فَلَكًا رَأَى خُرْنَهَا سَارَّهَا الَّيَانَيَةَ إِذَا هِيَ تَضْحَكُ فَقُلْتُ كَمَا أَنَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ خَصَّكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّرِمِنْ بَيْنِنَا ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا عَمَّا سَارَّكَ قَالَتْ مَا كُنْتُ لأَفْشَى عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ فَلَمَّا تُوفَّى قُلْتُ لَمَا عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَالِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَيَّا أُخْبُرْ تِنِي قَالَتْ أُمَّا الآنَ فَنَعَمْ فَأُخْبَرَ تَنِي قَالَتْ أُمَّا حِينَ سَارَّنِي في الأَمْرِ الأُوَّلِ فَانَّهُ أَخَبَرَنِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَعَارِضُهُ بِالقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ قَدْ عَارَضَنِي بِهِ العَامَ مَرْتَيْنِ وَلَا أَرَى الأَجَلَ إِلَّا قَدِ اقْتَرَبَفَاتَّقِي اللَّهَ وَأَصْبِرِي فَانِّي نَعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ قَالَتْ فَبَكَيْتُ بَكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ فَلَسَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ قَالَ يَافَاطِمَةُ أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ

مُ الاستلقاء حَرْثُ عَلِي أَن عَبْدالله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ

و ﴿عزمت﴾ أى أقسمت و﴿ بَالَى ﴾ الباء للقسم و﴿ لما أخبرتنى ﴾ يعنى ألا أخبرتنى قال الزمخشرى في المفصل يقال نشدتك بالله ألافعلت معناه لا أطلب منك إلافعلك و﴿ الجزع ﴾ نقيض الصبر وقد مرا لجمع بينه و بين فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام في كتاب المناقب. قوله ﴿ الاستلقاء ﴾

قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبَّادُ بْنُ تَميم عَنْ عَمِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِي المُسْجِد مُسْتَلْقيًا وَاضعًا إحدى رجْلَيْه عَلَى الأُخْرى بابِ ﴿ لَا يَتَنَاجَى إِثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذًا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْ ا بِالإَسْمِ وَالعُدُو انِ وَمَعْصِيةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالبرِّ وَالتَّقُوكَ إِلَى قَوْلِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَلِّ الْمُؤْمِنُونَ وَقَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوا كُمْ صَدَقَةً ذَلَكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَأَنْ لَمْ تَجِدُوا فَانَّ اللَّهَ غَفُو رُ رَحِيمُ إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَرْتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن يُوسُفَ أُخْـبَرَنا ماللُّ وَحَدَّثَنا اسْماعيلُ قالَ حَدَّثَني مالكُ عَنْ نافع عَنْ عَبْـدِ الله رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلاثَةٌ فَلا يَتَنَاجَى اثْنان دُونَ الثَّالث

با حفظ السّر مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَبّاحٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلِّيانَ ١٠٥٥

أى النوم على القفا ووضع الظهر على الأرض و ﴿ عباد ﴾ بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن تميم المازنى الأنصارى و ﴿ عمه ﴾ هو عبدالله بن زيد و الأمر بتقديم الصدقة على النجوى كان للوجوب فنسخ . وقال بعض الأصوليين الوجوب إذا نسخ بق الندب . قوله ﴿ دون الثالث ﴾ لأنه ربما يتوهم أنهما يريد ان به غائلة وفيه أدب المجالسة و إكرام الجليس . قوله ﴿ عبدالله بن الصباح ﴾ بتشديد الموحدة

قَالَ سَمَعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ أَسَرَّ إِلَى َّالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ سِرًّا فَى أَخْبُرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَأَلَتْنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَمَا أَخْبَرْتُهَا بِهِ بابِ إِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثَة فَلا بَأْسَ بِالْمُسَارَة وَالمُنَاجَاةِ صَرْبُنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثُهُ فَـلا يَتَنَاجَى رَجُلانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَغْتَلِطُوا بِالنَّاسِ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ صَرَّتُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَسَمَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْ مَاقِسَمَة فَقَالَ رَجَلَ مِنَ الأَنْصَارِ إِنَّ هَــــذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ قُلْتُ أَمَّا وَاللَّهِ لَآتِينَ ّالنَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ فَأَتَيْتَـه وَهُو فِي مَلَا فَسَارَرْتُه فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرٌ وَجُهُهُ مُمّ قَالَ رَحْمَةُ الله عَلَى مُوسَى أُوذَى بِأَ كُثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبِ

و ﴿ أم سليم ﴾ وصغرالسلم أم أنس وهذه مبالغة فى الكتيان لأنه لما كتم عن أمه فعن غيرها بالطريق الأولى. قوله ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم وكسرااراء و ﴿ أبووائل ﴾ بالهمز بعدالألف هوشقيق و ﴿ من أجل أن يحزنه ﴾ من الحزن و الاحزان و ذلك إما لأنه مشعر بقلة الالتفاف إليه و إما لخوفه من ذلك و فى بعضها أجل بفتح اللام وحذف من هنه . فان قلت ماوجه دلالته على الترجمة . قلت مفهومه إن لم يكن ثلاثة بل أكثر فتناجى اثنان منهم . الخطابى: السبب فيه أنه إذا بق فرداً حزن إن لم يكن شريكهم فيها ولعله قد يسوء ظنه بهما فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الأدب و إلى محافظة حقه و إلى إكرام مجاسه وقيل إنما يكره ذلك فى السفر لا نه ه فظنة التهمة و أما إذا كانوا بحضرة الناس فان هذا المعنى مأمون وقيل إبوحزة ﴾ بالمهملة و الزاى محمد بن هيمون السكرى و ﴿ شقيق ﴾ بفتح المعجمة و كسر القاف قوله ﴿ أبوحزة ﴾ بالمهملة و الزاى محمد بن هيمون السكرى و ﴿ شقيق ﴾ بفتح المعجمة و كسر القاف

ا حَدُّ مَنْ نَاجَيْتُ فُوصَفَهُمْ بِهَا وَاذْهُمْ نَجُوى مَصْدَرُ مِنْ نَاجَيْتُ فُوصَفَهُمْ بِهَا وَالْمَعْنَى يَتَنَاجُونَ صَرَّتُنَا مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٥٩١٣ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلُ يُناجِي عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَجُلُ يُناجِي رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَعَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَى نَامَ أَصِحَابُهُ ثُمَّ وَسُلَم فَصَلَى

إِلَّ عَنْ النَّهُ مِنْ اللَّيْلُ النَّارُ فِي البَيْتَ عَنْدَ النَّوْمِ مَرَّمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْرُكُوا عَيْنَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْرُكُوا النَّارَ فِي يُوتِدُمْ حَيْنَ تَنَامُونَ مَرْتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاء حَدَّثَنَا البَوْ أَسَامَة عَنْ ١٩٥٥ بُرَيْد بْنِ عَبْد الله عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَى الله عَنْ لهُ قَالَ احْتَرَقَ بَيْتُ بِاللّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَى الله عَنْ له قَالَ احْتَرَقَ بَيْتُ بِاللّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَة عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَى الله عَنْ له قَالَ احْتَرَقَ بَيْتُ بِاللّهُ عَلْيَهُ وَسَلّمَ قَالَ الْحَلَقُ مَنْ اللّهُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ بِاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ بِاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ بَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ فَا لَا إِنَّ هَذِهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ هَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ هَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ إِنْ هَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَى أَنْ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَلَى أَنْ الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَ عَلَا عَلَا عُلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَالَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَا

الأولى أبو وائل و (الملاك) الجماعة. قوله ( فوصفهم بها كل حيث قال وإذ هم نجوى وهذا من باب المبالغة كقولك أبو حنيفة فقه قوله ( محمد بن بشار ) بالمو حدة و شدة المعجمة فان قلت ما و جه مناسبة هذا الباب و نحوه بكتاب الاستئذان قلت من جهة أن مشر و عيته الاستئذان هو لئلا يطلع الا بحني على أحوال داخل البيت أو أن الغالب أن المناجاة لا تكون إلا في البيوت و المواضع الخاصة الخالية فذكره على سبيل التبعية للاستئذان ( باب لا تترك النار ) قوله ( اب عيينة ) هو سفيان و ( لا تتركوا ) هذا عام يدخل فيه نار السراج و غيره و أما القناديل المعلقة في المساجد و غيرها إذا أمن الضرر كما هو الغالب فالظاهر أنها لا بأس بها . قوله ( بريد ) مصغر البرد بالموحدة و الراء المهملة و كذا ( أبو بردة ) بضم أولها و سكون و سطها

٩١٦٥ النَّار إِنَّا هِيَ عَدُو لَكُمْ فاذا نَمْتُمْ فأَطْفَؤُها عَنكُمْ حَرَثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنا حَمَّادُ

عَنْ كَثِيرِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللّهِ رَضَى اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَالْ وَلَ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَمْرُوا الآنيةَ وَأَجِيفُوا الْأَبُوابَ وَأَطْفَؤُ الْمَصَالِيحَ فَانَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَمْرُوا الآنية وَأَجِيفُوا الْأَبُوابَ وَأَطْفَؤُ الْمَصَالِيحَ فَانَّ الْفُو يُسْقَةَ رُبّمَا جَرَّت الفَتيلَة فَأَحْرَقَت أَهْلَ الَبِيْت

وم الله عَرْفُ عَلَيْهِ وَعَلَّوْ اللَّهُ وَابِ بِاللَّيْلِ صَرْبُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ال

والشَّرابَ قالَ هَمَّامٌ وَأَحسِبُهُ قالَ وَلَوْ بِعُود

١٩١٨ الحِتْ الحِتَانَ بَعْدَ الكَبَرِ وَنَتْفَ الْإِبْطِ صَرَتْنَا يَحْيَى بِنُ قَزَعَةً حَدَّثَنَا

و (حدث ) بلفظ المجهول و (عدو ) يستوى فيه المذكر و المؤنث و المثنى و الجمع. قوله (كثير ) صدالقليل ابن شنظير بكسر المعجمتين و إسكان النون بينهما و التحتانية و بالراء الازدى البصرى و (التخمير) التغطية و (الاجافة ) الرديقال أجفت الباب إذار ددته و (الفويسقة ) الفارة و (الفتيلة ) هي فتيلة المصباح قوله (حسان بن أبي عباد ) بفتح المهملة و شدة الموحدة ساكن مكة المشرفة و (همام ) هو ابن يحيى و (الايكاء) شدة الربط و (السقاء ) القربة و فائدتها صيانته من الشيطان فانه لا يكشف غطاء ولا يحل سقاء و من الوباء الذي ينزل من السهاء في ليلة من السنة كما ورد به الحديث و الا عاجم يقولون تلك الليلة في كانون الا ولى ومن المقذرات و الحشرات و (العود ) الحشب و يراد به أن التخمير يحصل بذلك . قوله (الابط ) بسكون الموحدة و (يحي بن قزعة ) بالقاف و الزاى به أن التخمير يحصل بذلك . قوله (الابط ) بسكون الموحدة و (يحي بن قزعة ) بالقاف و الزاى

إِبْرِاهِيمُ بِنُ سَعْدَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ سَعِيد بِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الفَطْرَةُ خَمْسُ الحِتَانُ والإَسْتَحْدادُ وَنَقْفُ الإَبْطُ وَقَضُ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفارِ حَرَّرَتُنَ أَبُو الْمَيَانِ أَخْهِ المَيْفارِ أَبُو المَيَانِ أَخْهِ المَعْولَ وَتَقْلَيمُ الأَعْلِمَ الأَعْرَجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَا نَينَ سَنَةً وَاخْتَنَ بِالقَدُومِ فَعَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاغْتَنَ بِالقَدُومِ فَعَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَنَ إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَا نِينَ سَنَةً وَاخْتَنَ بِالقَدُّومِ مَعْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَنَ إَبْرَاهِيمُ بَعْدَ ثَمَا نِينَ سَنَةً وَاخْتَنَ بِالقَدُومِ مِعْدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اخْتَنَ المُغيرَةُ عَنْ اللَّهِ الذِي الْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَر عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

والمهملة المفتوحات و (الفطرة) أى سنة الانبياء الذين أمرنا أن نقتدى بهم وأول من أمر بها إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله و سلامه عليه قال تعالى «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلهات» والتخصيص بالحنس لا ينافى الرواية القائلة بأنها عشرة الفرق والسواك والمضمضة والاستنشاق والاستنجاء وهذه الحنسة وفيه روايات أخر. قوله (الاستحداد) استعال الحديد لحلق العانة و (الحتان) واجب والاثربعة الباقية سنة فالمراد من الفطرة السنة التي هي الطريقة الاعم من المندوب. قوله (شعيب بن أبي حمزة) بالمهملة والزاي و (أبو الزناد) بكسر الزاي وبالنون عبد الله و (القدوم) بفتح القاف وخفة المهملة موضع وقيل هو آلة النجار و (المغيرة) بضم الميم وكسرها ابن عبد الرحمن الحزاي بكسر المهملة و تخفيف الزاي المدني و (ابن إدريس) هو عبد الله الأودى بفتح الهمزة وإسكان الواو و بالمهملة أحد الاعلام كان نسيج وحده و فريد زمانه و (أبو إسحاق) هو عمرو السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة و باهمال العين و (محمد بن عبد الرحيم) المشهور بصاعقة و (عباد) بفتح المهملة وكسر الموحدة و باهمال العين و (محمد بن عبد الرحيم) المشهور بصاعقة و (عباد) بفتح

حينَ قُبضَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّا يَوْ مَئْذَ مَخْتُونُ قَالَ وَكَانُوا لَا يَخْتَنُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدُرِكَ وَقَالَ ابنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيد بن جُبِير عَن ابن عَبَّاس قُبضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّم وَأَنَاخَتِينُ ا الله عَنْ عَالَ الله عَنْ طَاعَة الله وَمَنْ قَالَ لَصَاحِبه تَعَالَ أَقَامُ لِكَ وَقُولُهُ تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرى لَمْوَ الْحَديث ليُضلَّ عَنْ سَبيل الله حَدِينَ يَحْي بِنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابن شهَاب قَالَ أَخْسَر نِي حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ مَنْ حَلَفَ منْكُمْ فَقَالَ في حَلفه باللَّات وَالْعُزَّى فَلْيُقَـُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصاحبه تَعَالَ أَقَامِ لَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

المهملة وشدة الموحدة ابن موسى مات سنة ثلاثين و مائتين و (يدرك) أى البلوغ و الحتان إنما يجب إذا بلغ ويندب قبله و قوله (يحيى بن بكير) مصغراً و (عقيل وحميد) كذلك وقال فليقل لا نه تعاطى صورة تعظيم الا صنام حين حلف بها فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد أى كفارته كلة الشهادة وكفارة الدعوة الى القار التصدق بما ينطلق عليه اسم الصدقة ومر مباحثه فى أواسط كتاب الا ثدب فان قلت ماوجه تعلق هذا الباب بكتاب الاستئذان و ماوجه مناسبة الحديث للترجمة قلت لعل التعلق الاشارة إلى أن الدعاء إلى المقامرة لا يكون إذنا للدخول فى منزله لا نه يحتاج إلى كفارة فلا اعتداد له شرعا أو ملابسة أن اللهو و الحتان لا يحصل إلا فى الدور و المنازل الخاصة لا سيما وكل منهما يتضمن اجتماع الناس عند أصحابهما و الدخول عليهم و أمامنا سبته للترجمة فقال شارح التراجم وأمامطا بقة الخبر لها فلأن الحلف باللات لهو شاغل عن الحلف بالحق فيكون باطلا قال و وجه

النبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم بَلْيَاء قَالَ أَبُو هُرَيْرَة عَن النبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم مِنْ الْمُواطِ السّاعَة إذا تَطَاولَ رَعاءُ الْبَهْم في الْبُنْيان صَرْبُن أَبُو نُعَيْم حَدَّتَنا ١٩٥٧ إلسّحاقُ هُو الْبُنُ سَعيد عَنْ سَعيد عَنْ سَعيد عَنْ الْبَ عُمرَ رَضِي الله عَنْهُما قَالَ رَأَيْتُني مَع النّبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم بَلْيَتُ بِيدي بَيْنًا يُكَنّني مِنَ المُطَر وَيُظلّني مِنَ الشّمْسِ النّبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم بَلْيَتُ بِيدي بَيْنًا يُكَنّني مِنَ المُطر وَيُظلّني مِنَ الشّمْسِ مَا أَعَانَي عَلَيْه أَحَدُ مِنْ خَلْق الله صَرْبُ عَلَيْ بُنْ عَبْد الله حَدَّثَنا سُفْيانُ قَالَ ١٩٥٥ عَمْرُ وَ قَالَ ابْنُ عُمْر وَالله مَاوَضَعْتُ لَبِنَةً عَلَى لَينة وَلا غَرَسْتُ نَخْلَةً مُنذُ قُبِضَ النّبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم قَالَ سُفْيانُ قَالَ سُفْيانُ قَدَ كَرْتُهُ لَبعضِ أَهْلِه قَالَ وَالله لَقَدْ بَنَى قَالَ سُفْيانُ قَالَ سَفْيانُ قَالَ سَفْيانُ قَالَ سَفْيانُ قَالَ وَالله لَقَدْ بَنَى قَالَ سُفْيانُ قَالَ سُفْيانُ قَالَ وَالله لَقَدْ بَنَى قَالَ سُفْيانُ قَالَ سُفْيانُ قَالَ سَفْيانُ قَالَ قَالَ سَفْيانُ قَالَ وَالله لَقَدْ بَنِي

مطابقة الآية لها أنه جعل اللهو قائداً إلى الضلال صاداً عن سبيل الله تعالى فهو باطل قوله ﴿ أشراط الساعة ﴾ أى علاماتها . فان قلت لم ذكر جمع القلة والعلامات أكثر من العشرة . قلت بين الجمعين مقارضة أو أن الفرق بينهما فى الجموع النكرة لافى المعارف قوله ﴿ البهم ﴾ بضم الباء جمع الأبهم وهو الذي لا يخلط لونه شيء سوى لونه و بفتحها جمع البهمة وهي أو لاد الضأن ويقال البهم أيضا للمجتمعة منها ومن أو لاد المعز وحاصله أن الفقراء من أهل البادية تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون فى إطالة البنيان يعنى العرب تستولى على الناس وهو إشارة إلى اتساع دين الاسلام و استيلاء أهله . قوله ﴿ إسحاق ﴾ هو ابن سعيد بن العاص الائموى و ﴿ رأيتنى ﴾ ضمير الفاعل و المفعول عبارة عن شخص و احد و ﴿ عمرو ﴾ هو ابن دينار و ﴿ قبض ﴾ أى توفى و ﴿ يبنى ﴾ أى قال ابن عمر ذلك قبل البناء وفى بعضها قبل أن يبتني أى يتزوج و يحتمل أنه أراد الحقيقة أى البناء بيده و المباشرة بنفسه وأنه أراد التسبب بالام به ونحوه والله أعلم

## الله المنظمة ا

## كتاب الدءوات

قُوْلُهُ تَعَالَى ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَـكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِی سَیدْخُلُونَ مَالِكُ مَالِكُ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَ وَلَـكُلِّ نَبِی دَعُوةٌ مُسْتَجَابَةٌ صَرَّتُ إِسْمَاعِیلُ قَالَ حَدَّ تَنِی مَالِكُ عَنْ أَبِی الزِّنَادِ عَنِ الأَّعْرَجِ عَنْ أَبِی هُریرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَی الله عَلَیْه وَسَلَّمَ عَنْ أَبِی الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِی هُریرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَی الله عَلَیْه وَسَلَّمَ فَالَا لَكُلِّ نَبِی دَعُوةٌ یَدْعُو بَهَا وَأَرْ یَدُ أَنْ أَخْتَبِی َ دَعُوتِی شَفَاعَةً لِأُمْتَی فِی الآخِرَة قَالَ لَكُلِّ نَبِی دَعُوةٌ یَدْعُو بَهَا وَأُرْ یَدُ أَنْ أَخْتَبِی َ دَعُوتِی شَفَاعَةً لِأُمْتَی فِی الآخِرَة

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على خير خلقك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أبداً

## كتاب الدعوات

(الدعاء) هو النداء وهو مستحب عند الفقهاء وهو الصحيح وقال بعض الزهاد تركه أفضل استسلاما للقضاء وقيل ان دعا لغيره فحسن وإلا فلا . قوله ﴿أبو الزناد﴾ بكسر الزاى وخفة النون عبد الله و ﴿الأعرج﴾ عبد الله و ﴿الأعرج﴾ عبد الله و ﴿الأعرج﴾ عبد الله و ﴿الأعرج﴾ عبد المرحن و ﴿أختىء ﴾ أى أدخر وأجعلها خبيئة ومعناه الكل نبى دعوة مجابة ألبتة وهو على يقين من إجابتها وأما باقى دعواتهم فهو على رجاء إجابتها و بعضها يجاب و بعضها لا يجاب وجاء فى الصحيح سألت الله ثلاثا فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة وهى أن لا يذيق بعض

وَقَالَ لَى خَلِيفَةُ قَالَ مُعْتَمِرُ سَمُعْتُ أَبِي عَنْ أَنسَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي عَنْ أَنسِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ لِي عَنْ أَنْ يَعْدُ وَقَالَ لِي كُلِّ نَبِي دَعُوةٌ قَدْ دَعَا بَهَ فَاسْتُجِيبَ فَعَلْتُ دَعُوتَ فَدْ دَعَا بَهَ فَاسْتُجِيبَ فَعَلْتُ دَعُوتَى شَفَاعَةً لِأُمْتَى يَوْمَ القيامَة

إِنْ بُرِيدَة عَنْ بُشَيْرِ بِن كَعْبِ الْعَدُويِ قَالَ حَدَّتَى شَدَّادُ بِنَ أَوْسٍ رَضَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أمته بأس بعض ويحتمل أن يكون المراد لكل نبي دعوة لأمته وفيه بيان كال شفقته على أمته ورأفته بهم والنظر في مصالحهم المهمة فأخر صلى الله عليه وسلم دعو ته إلى أهم أوقات حاجتهم . قوله (معتمر) أخو الحاج بن سليمان انتيمي و (السؤل) بالهمز وبدون الهمز المطلوب والاستجابة بمعنى الاجابة قوله (أفضل الاستغفار) فان قات معنى الأفضل الأكثر ثوابا عند الله فما وجهه هنا إذ الثواب للمستغفر لا له قلت هو نحو مكة أفضل من المدينة أى ثواب العابد فيها أفضل من ثواب العابد في المدينة فالمراد المستغفر بهذا النوع من الاستغفار أكثر ثوابا من المستغفر بغيره . قوله (أبو معمر) بفتح الميمين عبد الله و (الحسين) أى المعلم و (عبدالله بريدة) مصغر البردة بالموحدة والموحدة ابن كعب العدوى بفتح المهملتين والراء والمهملة و (بشير) مصغر البشر بالموحدة والمعجمة ابن كعب العدوى بفتح المهملتين و شداد) بفتح المعجمة وتشديد المهملة الأولى (ابن أوس) بفتح الهمزة وإسكان الواو وبالمهملة و (شداد) بفتح المعجمة وتشديد المهملة الأولى (ابن أوس) بفتح الهمزة وإسكان الواو وبالمهملة

0970

٥٩٢٦ إلى السَّغْفار النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الَيْوْمِ وَاللَّيْلَةِ صَرَّتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الَيْوْمِ وَاللَّيْلَةِ صَرَّتُ اللهُ

الحزرجي الأنصاري ماتسنة ثمان و خمسين. قوله ﴿أبوء ﴾ من قولهم با يحقه أي أقربه. الخطابي: يريد به الاعتراف ويقال قد باء فلان بذنبه إذا احتمله كرها لا يستطيع دفعه عن نفسه قال ﴿ وأناعلى عهدك ﴾ أي أنا على ما عاهدتك عليه ووعتدك من الايمان بك وإخلاص الطاعة لك ويحتمل أن يكون معناه أنى مقيم على ماعهدت إلى من أمرك وأنك منجزو عدك في المثوبة بالأجرعليه واشتراطه الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب في حقه تعالى. قوله ﴿ من أهل الجنة ﴾ فان قلت المؤمن وان لم يقلها من أهل أيضاً قلت المراد أنه يدخلها ابتداء من غير دخول النار لأن الغالب أن الموقن بحقيقتها المؤمن بمضمونها لا يعصي الله أو لأن الله يعفو عنه ببركة هذا الاستغفار . فان قلت ما الحكمة في كونه أفضل الاستغفارات قلت أمثاله من التعبديات الله أعلم الاستغفار . فان قلت ما الحكمة في كونه أفضل الاستغفارات قلت أمثاله من التعبديات الله أعلى التضرع ونهاية الاستكانة لمن لا يستحقها إلا هو أما الأول فلما فيه من الاعتراف بوجود الصافع تعالى وتوحيده الذي هو أصل الصفات العدمية المسات بصفات الجلال والاعتراف بالصفات العدمية المسات بصفات الجلال والاعتراف بالصفات السبعة التي هي الصفات الوجودية المساة بصفات الاردة والعلم والحياة والخامسة الكلام اللازم من الوعد والسمع والبصر اللازمان من المغفرة إذ للارادة والعلم والحياة والخامسة الكلام اللازم من الوعد والسمع والبصر اللازمان من المغفرة إذ

المّيان أَخْبَرَ نا شُعِيبٌ عن الزُّهُ مِي قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَة بِنُ عَبْدُ الرَّحْمِن قَالَ قَالَ أَبُو هُرِيرَةَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَالله إِنِّي لأَسْتَغْفُر اللَّهَ وَأَتُوبُ فِي الَّذِي مِ أَكُثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَنَّ

إِ اللَّهُ بَهُ قَالَ قَتَادَةُ تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةً نَصُوحًا الصَّادَقَةُ النَّاصَحَـةُ حَرْثُ أَحْمَدُ بِنُ يُو نُسَ حَدَّثَنا أَبُو شهاب عن الأَعْمَش عن عُمارَة بن عُمير عَنِ الْحَارِثِ بِنِ سُوَيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَـلُّمُ وَالْآخِرُ عَنْ نَفْسه قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُو بِهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَـل يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُو بَهُ كَذُبابٍ مَرَّعَلَى أَنْفُهُ فَقَالَ بِهِ هُكَذَا

المغفرة للمسموعو المبصر لايتصور إلا بعد السماع والابصار وأما الثانى فلما فيهأ يضامن الاعتراف بالعبودية و بالذنوب في مقابلة النعمة التي تقتضي نقيضها وهو الشكر . قوله ﴿ أَبُو سَلَّمَ ﴾ بالمفتوحتين و ﴿ الاستغفار ﴾ إنما هو بالنسبة إلى مامضي وأماالتو بة فهي وان كان أيضا كذلك لكن يشترط فيهاأن يعز مأن لا يعود إلى مثله في المستقبل. فان قلت:مم يستغفر وهو مغفور ومعصوم قلت الاستغفار عبادة أو هو تعليم لامتهأو استغفار من ترك الأولى أوقاله تو اضعاً أو ما كان عن سهو أو قبل النبوة وقال بعضهم اشتغاله بالنظر في مصالح الأمة و محاربة الأعداء وتأليف المؤلفة و نحو ذلك شاغل عظيم عن عظم مقامه من حضوره معالله تعالى وفراغه عماسواه فيراه ذنبا بالنسبة إليه وإزكانت هذه الأمور من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال فهو نزو لعن عالى درجته فيستغفر لذلك وقيلكان دائما في الترقي في الأحو ال فاذار أي ما قبلها دو نه استغفر منه كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين وقيل يتجدد للطبع غفلات تفتقر إلى الاستغفار. قوله ﴿ أَبُوشُهَابِ ﴾ اسمه عبدربه المدائني الأصغر و ﴿ عمارة ﴾ بضم المهملة وخفة الميم ابن عمير مصغر عمرو و ﴿ الحارث بن سوید ﴾ مصغر السود التیمیان و ﴿ عبـد الله ﴾ أی ابن مسعود و ﴿ قال بِه هکذا ﴾

قَالَ أَبُو شِهَابِ بِيدِهِ فَوْقَ أَنْفِهِ ثُمَّ قَالَ لِللهُ أَفْرَحُ بِتَوْبِهَ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ نَزَلَ مَنْزِلاً وبه مهاكة ومعهرا حلته عليها طَعامهو شرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وَقَدْ ذَهَبَتْ رَاحِلَتُهُ حَتَّى اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ وَالْعَطَشُ أَوْ مَاشَاءَ اللَّهُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي فَرَجْعَ فَنَامَ نَوْمَةً ثُمُّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاذَا رَاحِلَتُهُ عَنْدُهُ . تَابَعَـهُ أَنُو عَوَانَةَ وَجَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ حَـدَّتَنَا الاَّعْمَشُ حَـدَّثَنَا عُمَارَةُ سَمعت الحارثَ وَقَالَ شُعْبَةً وَأَبُو مُسْلِم عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنِ الحارث ابْن سُويد وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنِ الأَسُود عَنْ عَبد ٥٩٢٨ الله وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيُّ عَنِ الْحَارِث بْنِ سُو يُد عَنْ عَبْد الله صَرْبُ إِسْحَاقُ أُخبِرِنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكَ عَنِ النّبيّ صَلَّى اللهُ

أى دفعه وذبه أى هو أمر سهل عنده و ﴿ الفرح ﴾ المتعارف لا يصح على الله تعالى فهو مجاز عن الرضا وعبر عنه به تأكيداً لمعنى الرضا في نفس السامع ومبالغـة في تعزيزه و﴿ المهلكة ﴾ بفتح الميم وكسر اللام وفتحها مكان الهلاك وفي بعضها مهلكة بلفظاسم الفاعل وفي بعضهازيد عليه وبيئة فعيلة من الوباء. فان قلت: هذا الحديث الذي له وما الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قات قال النووى قالواحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لله أفرح إلى آخره وحديث عبد الله هو ان المؤهن يرى ذنوبه . قوله ﴿ أَبُو عُوالَةٌ ﴾ بتخفيف الواو وبالنون اسمه الوضاح و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم و ﴿ أَبُو أَسَامَة ﴾ هو حماد و ﴿ أَبُو مَعَاوِيَّة ﴾ هو محمد بن خازم بالمعجمة والزاى و ﴿ الأُسـود ﴾ ضد الا بيض ابن يزيد بالزاي النخعي و ﴿ إسحاق ﴾ قال الغساني لعله ابن منصور و ﴿ حبان ﴾ بفتح المهملة و شدة الموحدة و بالنون ابن هلال الباهلي و ﴿ همام ﴾ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحَدَّ ثَنَا هُدَبَةُ حَدَّ ثَنَا هَآمُ حَدَّ ثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ أَفْرَحُ بَتُو بَةَ عَبْدَهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ فِي أَرْضِ فَلَاةً

إِ بَ الضَّجْعِ عَلَى الشَّقِ الأَيْنَ مَرْتُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْ عَنْ اللهِ مِنْ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَاذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَاذَا طَلَعَ الفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثَمَّ اصْطَجَعَ عَلَى شَقّهِ الأَيْنَ حَتَى يَجِيءَ المُؤَدِّنُ فَيُؤُذِنَهُ أَنْ فَيُؤُذِنَهُ أَنْ فَيُؤُذِنَهُ أَنْ فَيُؤُذِنَهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى شَقّهِ الأَيْمَنِ حَتَى يَجِيءَ المُؤَدِّنَ فَيُؤُذِنَهُ أَنْ فَيُؤُذِنَهُ أَنْ فَيُؤُذِنَهُ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

إِنَّا بَاتَ طَاهِراً مَرْتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ قَالَ سَعْتُ مَنْصُوراً ١٩٥٠ عَنْ سَعْدِبِنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي البَرَاءُ بِنُ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ عَنْ سَعْدِبِنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي البَرَاءُ بِنُ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتُوضَا أُوضُوءَكَ للصَّلَاةِ ثُمَّ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتُوضَا أُوضُوءَكَ للصَّلَاةِ ثُمَّ

هو ابن يحيى الأزدى و (هدبة) بضم الهاء و إسكان المهملة و بالموحدة ابن خالد القيسى و (سقط على بعيره) أى وقع عليه و صادفه من غير قصد و (أضله) أى أضاعه و (الفلاة) المفازة أى إن الله أرضى بتوبة عبده من و اجد ضالته بالفلاة (باب الضجع) وهو و ضع الجنب على الأرض و يؤذنه) من الايذان و هو الاعلام. قان قلت ما و جه تعلقه بكتاب الدعوات. قلت يعلم من سائر الأحاديث أنه كان يدعو عند الاضطجاع. قوله (سعد بن عبيدة) مصغر ضد الحرة و (البراء) بتخفيف الراء

٩٣١ مِ اللَّهِ مَا يَقُولُ إِذَا نَامَ **صَرَبُنَا** قَبِيصَـةُ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ المَلكِ عَنْ رَبْعِيّ بِنِ حِر السَّ عَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوَى

وبالمد ابن عازب بالمهملة والزاى و ﴿ أسلمت ﴾ أى جعلت منقادة لك طائعة لحكمك و ﴿ ألجأت ﴾ عقابك وطمعا فى ثوابك و ﴿ لاملجأ ﴾ بالهمز و جاز تخفيفه و ﴿ لامنجا ﴾ هو مقصور و فى مثل هذا التركيب خمسة أو جه فيجوز فيه التنوين و ﴿ الفطرة ﴾ أى دين الاسلام و ﴿ آخر ما تقول ﴾ أى آخر أقو الك ولاي الله الله و فيه استحباب الوضوء عندالنوم ليكون أصدق لرؤياه و أبعد من تلاعب الشيطان به وأما كون النوم على الايمن فلأنه أسرع إلى الانتباه . فان قلت ما الفرق بين النبي و الرسول قلت الرسول له كتاب وهو أخص من النبي . وقال النووى : لا يلزم من الرسالة النبوة و لا العكس قالوا سبب الرد إرادة الجمع بين المنصبين و تعداد النعمتين وقيل هو تخليص الكلام من اللبس إذ الرسول يدخل فيه جبريل ونحوه وقيل هذا ذكر ودعاء فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه لاحتمال أن لها خاصية ليست لغيرها أقول وهذا الذكر مشتمل على الايمان بكل ما يجب به الايمان إجمالا من الكتب والرسل من الالهيات والنبوات وهو المعاد وم تفصيله فى آخر كتاب الوضوء . قوله ﴿ قبيصة ﴾ المعاش و على الثواب والعقاب وهو المعاد وم تفصيله فى آخر كتاب الوضوء . قوله ﴿ قبيصة ﴾ بفتح القاف و بالموحدة و ﴿ عبدالملك العاملة و سكون القاف و بالموحدة و ﴿ عبدالملك بفتح القاف و بالموحدة و ﴿ عبدالملك المعالة و سكون القاف و بالموحدة و ﴿ عبدالملك بفتح القاف و بالموحدة و ﴿ عبدالملك بفتح القاف و بالموحدة و ألمهملة ابن عقبة بضم المهملة و سكون القاف و بالموحدة و ﴿ عبدالملك بفتح القاف و بالموحدة و ﴿ عبدالملك بفتح القاف و بالموحدة و ألميدا المولود و عبدالملك بفتح القاف و بالموحدة و ألم المناك المناك المناك القاف و بالموحدة و ألمولك المناك المناك المؤلف و بالموحدة و ألم المناك المناك المؤلف و بالموحدة و ألميدا المناك المؤلف و بالموحدة و ألميدا و المناك المؤلف و بالموحدة و ألميد المؤلف و بالموحدة و ألميدا و الموحدة و ألميدا و المؤلف و بالمؤلف و

0944

إِلَى فَرَاشه قَالَ بِاسْمِ لِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا قَامَ قَالَ الْحَمْدُ لِلهَ الَّذِي أَحْيَاناً بَعْدَ مَا أَمَا تَنَا وَإِلَيْهِ النَّيْهُ وَرُ حَرَثُنا سَعِيدُ بِنُ الَّرِيعِ وَمُحَمَّدُ بِنُ عَرْعَرَةَ قَالاَ حَدَّتَنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمَعَ البَرَاءَ بَنَ عَازِبِ أَنَّ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رُجُلًا وَحَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا أَدُمُ حَدَّثَنَا أَدُهُ عَدَّنَا أَدُهُ عَدَّنَا أَدُهُ عَدَّنَا أَدُهُ عَدَّنَا أَدُهُ عَدَّا أَوْ إِسْحَاقَ الْهَمْدانَيُ عَنِ البَرَاء بِنِ عَازِبِ أَنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ طَي رَجُلًا فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضَجَعَكَ عَازِبِ أَنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْطَى رَجُلًا فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضَجَعَكَ عَازِبِ أَنَّ النبي صَلَّى الله عَلْي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْطَى رَجُلًا فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضَجَعَكَ عَازِبِ أَنَّ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْطَى رَجُلًا فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ مَضَجَعَكَ عَازِبِ أَنَّ النبي صَلَّى الله عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرى إلَيْكَ وَوَجَهُتُ وَجُهِى إلَيْكَ وَقَوْضُتُ أَمْرى إلَيْكَ وَوَجَهُتُ وَجُهِى إلَيْكَ وَأَجُهُمْ أَلْهُمْ وَاللّهُ مَا مَنْكَ إلَيْكَ وَعُهُمَ أَولا مَنْجَا مِنْكَ إلاّ إلَيْكَ وَوَالْمَا أَولا مَنْجَا مِنْكَ إلاّ إلَيْكَ وَأَجُاتُ طُهُرى إلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً وَرَهْبَةً إلَيْكَ لامَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إلاَ إلَيْكَ الْمَلْمَ أَولا مَنْجَا مِنْكَ إلاّ إلَيْكَ

ابن عمير ﴾ وصغراً و ﴿ ربعى ﴾ بكسر الراء وإسكان الموحدة وبالمهملة وشدة التحتانية ابن حراش بكسر المهملة وتخفيف الراء وبالمعجمة و ﴿ حذيفة ﴾ مصغر الحذفة بالمهملة والمعجمة والفاء أبن الهيان بخفة الميم و ﴿ أوى ﴾ بقصر الهمزة . فان قلت بالله يحيى ويموت لا باسمه قلت معناه بذكر اسمك أحياما حييت وعليه أموت . فان قلت فيه دلالة على أن الاسم عين المسمى قلت لا ولا سيما أن الاسم يحتمل أن يكون مفخما كقوله :

إلى الحول ثم اسم السلام عليكا

والمسألة محققة في كتابنا الكواشف في شرح المواقف. قوله ﴿ النشور ﴾ أى الاحياء للبعث يوم القيامة. فإن قلت هذا ليس احياء ولا اماتة بل إيقاظ وإنامة قلت الموت عبارة عن انقطاع تعلق الروح من البدن وذلك قد يكون ظاهراً فقط وهو النوم ولهذا يقال انه أخو الموت أوظاهراً وباطناً وهو الموت المتعارف قال تعالى «الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها » أو أطلق الاحياء والاماتة على سبيل التشبيه وهو استعارة مصرحة. قوله ﴿ سعيد بن الربيع ﴾ بفتح المراء صد الخريف البصري كان يبيع الثياب الهروية فقيل له الهروي و ﴿ محمد بن عروم ﴾ بفتح المهملتين وإسكان الراء الأولى و ﴿ أبو إسحاق ﴾ هو السبيعي. قوله ﴿ خده ﴾ فإن قلت فالترجمة مقيدة باليمني

آمنتُ بِكَتَابِكَ الَّذِي أَنْ رُلْتَ وَبَنبِيكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَانْ مُتَ مُتَ عَلَى الفَطْرَة وَصَع اليدالُمْ أَيُ عَنْ الْخَدِّ الْأَيْمِن صَرَفْنِي مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْد المَلكَ عَنْ رَبْعِي عَنْ حُذَيْفَة رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ يَحْتَ خَدِّه ثُمَّ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ يَحْتَ خَدّه ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُم بَاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ النَّذِي أَحْيَاناً بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ

فمن أين استفاده قلت اما من حديث صريح به لم يكن بشرطه واما بما ثبت أنه كان يحب التيامن فى شأنه كله و ﴿ عبد الواحد بن زياد ﴾ بكسر الزاى وخفة التحتانية العبدى و ﴿ العلاء بن المسيب ﴾

عَلَيْهِ وَسَــّا لَمْ مَنْ قَالَمُنَّ ثُمَّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتِهِ مَاتَ عَلَى الفَطْرَة . اسْتَرْهَبُوهُمْ مَن السَّرْهُبُوهُمْ مَن السَّرْهُبُوهُمْ مَن السَّرْهُبُوهُمْ مَن السَّرْهُبُو مَن رَحْمُوتِ تَقُولُ تَرْهَبُ خَـيرْ مِن رَحْمُوتِ تَقُولُ تَرْهَبُ خَـيرْ مِن السَّرِهُبُوتُ خَيرٌ مِن السَّرَهُ مَن اللَّهُ مَثُلُ لَهُ مِنْ اللَّهُ مَثُلُ لَهُ هُبُوتُ خَيرٌ مِن رَحْمُوتِ تَقُولُ تَرْهَبُ خَـيرْ مِن اللَّهُ مَثُلُ لَا هُبُوتُ خَيرٌ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَثُلُ لَا هُبُوتُ خَيرٌ مِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُمُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

أن ترحم

بالمهملة والتحتانية المشددة المفتوحة الكاهلي و «تحت ليلته» أى فى ليلته . قوله ( ابن مهدى ) هو عبد الرحمن و ( سلمة ) بالمفتوحتين ابن كهيل مصغر الكهل و ( كريب ) مصغر الكرب ابن أبى مسلم مولى عبد الله بن عباس و ( ميمونة ) بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين خالة ابن عباس و ( الشناق ) بكسر المعجمة وخفة النون وبالقاف ما يشد به رأس القربة من رباط أو خيط و ( بين وضوءين ) أى وضوءاً خفيفاً و وضوءاً كاملا جامعاً لجميع السنن و ( لم يكثر ) بأن اكتنى مثلا بمرة واحدة و ( أبلغ ) بأن أوصل الماء إلى مواضع يجب الايصال إليها و ( تمطيت ) أى تظره و فى بعضها أرقبه و فى بعضها أنقبه من التنقيب بالنون وهو تأخرت و تمددت و ( أتقيه ) أى أنتظره و فى بعضها أرقبه و فى بعضها أنقبه من التنقيب بالنون وهو

بِالصَّلاة فَصَلَى وَلَمْ يَتُوضًا وَكَانَ يَقُولُ فَى دُعَائِهِ اللهِّمْ اَجْعَلْ فَى قَلْبِي نُوراً وَفَى قَلْبِي نُوراً وَعَنْ يَسارِى نُوراً وَفَى قَلْبِي نُوراً وَعَنْ يَسارِى نُوراً وَفَى نُوراً وَعَنْ يَسارِى نُوراً وَالْمَعْ نُوراً وَعَلْ فِي نُوراً وَالْجَعَلْ فِي نُوراً قَالَ كُرُيَبْ وَسَبَعْ فِي وَحَى التَّابُوتِ فَلَقيتُ رَجُلًا مِنْ وَلَد العَبَّاسِ فَفَدَّ نَى بَنَ فَذَكَرَ عَصَبِي وَ لَحَى وَدَمِى التَّابُوتِ فَلَقيتُ رَجُلًا مِنْ وَلَد العَبَّاسِ فَفَدَّ نَى بَهِنَّ فَذَكَرَ عَصَبِي وَ لَمَى وَدَمِى التَّابُوتِ فَلَقيتُ رَجُلًا مِنْ وَلَد العَبَّاسِ فَلَا تَعَبُّدُ الله بنُ مُحَمَّد حَدَّ ثَنَا سُفَيْانُ مَعْمَتُ سُلُمْ إِنَ اللهُ عَلَيْهِ مَسْلَم عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ كَانَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَعَتُ سُلُمْ إِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْجُدُلَّانَتَ نُورُ السَّماواتِ والأَرضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الجُدُلُ أَنْتَ قَيْمُ السَّماواتِ والأَرضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الجُدُلُ أَنْتَ وَلَا اللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الجُدُلُ أَنْتَ وَلَا اللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الجُدُلُ أَنْتَ قَيْمُ السَّماواتِ والأَرضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الجُدُلُ أَنْتَ قَيْمُ السَّماواتِ والأَرضَ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الجُدُلُ أَنْتَ وَلَاللهُ عَلَيْهُ السَّمَاواتِ والأَرضَ وَمَنْ فِيهِنَ وَلَكَ الْحَدُ وَقُولُكَ حَقَّى والسَّاعَةُ وَوَعْدُلُكَ حَقَّ وَقُولُكَ حَقَى ولَقَاؤُكَ حَقَّى وَالْجَانَةُ مَقَى والسَّاعَةُ والسَّاعَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ والسَّاعَةُ والْمَالَةُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْمَ عَنْ اللّهُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ وَيَنْ وَالسَّاعَةُ والسَّاعَةُ والسَّاعَةُ والسَّاعَةُ والسَّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

التفتيش و ﴿ تتامت ﴾ من التفاعل أى تمت وكملت . قوله ﴿ واجعل لى نورا ﴾ هذا عام بعد خاص والتنوين للتعظيم وسبع أعضاء أخر فى بدن الانسان الذى كالتابوت للروح أو فى بدنه الذى مآله أن يكون التابوت أى الجنازة وهى العصب واللحم والدم والشعر والبشر والخصلتان الأخريان لعلهما الشحم والعظم أو المراد سبع أخر فى الصحيفة مسطورة لا أذكرها أو مكتو بةموضوعة فى الصندوق قال النووى: يراد بالتابوت الاضلاع وماتحو يه من القلب وغيره تشبيها بالتابوت الذى هو كالصندوق يحرز فيه المائناع أى وسبع كلمات فى قلبى و لكن نسيتها قال والقائل بقو له فلقيت هو سلمة قال و المراد بالنون بيان الحق فيه المنابئة إليه فى جميع حالاته و قيل المراد سبع أنو ارأخر كانت مكتو به موضوعة فى التابوت الذى كان لبنى إسرائيل فيه سكينة من ربكم و بقية عائرك آلموسى و آلهرون . قوله ﴿ سليمان بن أبى مسلم ﴾ بكسر اللام الخفيفة الأحول و ﴿ القيم ﴾ و القيام و القيوم معناها و احدوه و القائم بتدبير الخلق المعطى له ما به قوامه الخفيفة الأحول و ﴿ القيم ﴾ و القيام و القيوم معناها و احدوه و القائم بتدبير الخلق المعطى له ما به قوامه

حَقْ وِالنَّانِيُونَ حَقَّ وَمُحَدَّدُ حَقْ اللَّهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوكَّلْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفُرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمِا أَخَرْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفُرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَخْرَتُ وَمَا أَنْتَ الْمُقَدِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لا إِلَهَ عَدْرُكَ

ا حَدُّ التَّكْمِيرِ وَالتَّسْمِيحِ عَنْدَ الْمَنَامِ صَرَّى سُلَيْانُ بَنْ حَرْبِ حَدَّ اَنَا ١٩٥٥ شُعَبَةُ عَنِ الحَدِّ عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ عَلِي أَنَّ فاطَمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ شَكَتُ مَا تَلْقَى فَي يَدِهَا مِنَ الرَّحِي فَأَتَتِ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ عَدُهُ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَائَشَةَ فَلَكَ جَاءً أَخْبَرَتُهُ قَالَ فِحَاءَنا وَقَدْ أَخَذَنا مَضاجِعَنا فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِعَائَشَةَ فَلَكَ جَاءً أَخْبَرَتُهُ قَالَ فِحَاءَنا وَقَدْ أَخَذُنا مَضاجِعَنا فَذَهُ اللهِ عَلَى صَدْرى فَدَهُ اللهِ عَلَى صَدْرى

و ﴿ أنبت ﴾ أى رجعت إليك مقبلا بالقلب عليك و ﴿ بك خاصمت ﴾ أى بما أعطيتنى من البرهان والبيان خاصمت المعاندة و ﴿ المحاكمة ﴾ رفع القضية إلى الحاكم أى كل من جحد الحق جعلتك الحاكم بينى و بينه لاغيرك بماكانت تحاكم إليه أهل الجاهلية من صنم أو كاهن و لا يخفى أنه من جو امع الكلم إذ لفظ القيم إشارة إلى أن قو ام الأشياء و وجودها منه تعالى و الملك الى أنه حاكم فيها إيجاداً و إعداما وكله نعم فلهذا قرنه بالحمد و الحق إشارة إلى المبدأ و القول و نحود إلى المعاش و الساعة و نحوها إلى المعاد و فيه إشارة إلى النبوة و إلى الجزاء و إلى الايمان و التوكل و الانابة و الاستغفار و مرالحديث في كتاب التهجد ﴿ باب التكبير ﴾ . قوله ﴿ سلمان بن حرب ﴾ ضدالصلح و ﴿ الحكم ﴾ بالمفتوحتين أبن عتيبة مصغر عتبة الدار و ﴿ ابن أبي ليلى ﴾ بفتح اللامين مقصور أعبد الرحمن . قوله ﴿ من الرحم ﴾ وذلك بسبب أنها كانت تطحن بنفسها البر و الشعير للخبز و ﴿ مكانك ﴾ بالنصب أى الزمه . فان قلت ماوجه الخيرية

فَقَالَ أَلَا أَدُلُّ كُمَا عَلَى مَاهُو خَيْرٌ لَـكُمَا مِنْ خَادِم إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فَرَاشُكُمَا أَوْ أَخَذُتُما مَضَاجِعَـ كُمَا فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَسَـبِّحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَـدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَـدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَـدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَهَذَا خَيْرٌ لَـكُمَا مِنْ خَادِمٍ وَعَنْ شُخْبَةً عَنْ خَالَدِ عَنِ أَبْ سِيرِينَ قَالَ وَثَلَاثِينَ فَهَذَا خَيْرٌ لَـكُمَا مِنْ خَادِمٍ وَعَنْ شُخْبَةً عَنْ خَالَدِ عَنِ أَبْ سِيرِينَ قَالَ التَّسَدِيحُ أَرْبَعْ وَثَلَاثُونَ

مِهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ القراءَة عَنْدَ المَنَامِ صَرْبُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْقَرَاءَة عَنْدَ المَنَامِ صَرْبُ عَرْوَةٌ عَنْ عَائشَةً رَضَى اللهُ اللّهُ عَالَ حَدَّ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَتَ في يَدَيْهِ وَقَرَأً بِالْمُعُوذَات وَمَسَحَ بَهُمَا جَسَدَهُ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَتَ في يَدَيْهِ وَقَرَأً بِالْمُعُوذَات وَمَسَحَ بَهُمَا جَسَدَهُ

مِعْدَ عُرَفُ الله بِنُ عُمَرَ عَنَ أَنِي سَعِيدَ الله بِنُ عُمَرَ عَنْ أَبِيهُ وَسَلّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فَرَاشِهِ فَلْيْنَفُضْ فِرِ اشّـهُ بِداخِلَةً إِزارِهِ فَأَنّهُ لِللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فَرَاشِهِ فَلْيْنَفُضْ فِر اشّـهُ بِداخِلَةً إِزارِهِ فَأَنّهُ

بالنسبة إلى مطلوبها. قلت إما أن يراد أنه يتعلق بالآخرة و الخادم بالدنيا و الآخرة خير و أبقى و إما أن يراد بالنسبة إلى ماطلبته بأن يحصل لها بسبب هذه الأذكار قوة تقدر على الخدمة أكثر مما يقدر الخادم عليها مرالحديث فى كتاب النفقات و ﴿ خالد ﴾ هو الحذاء و ﴿ ابن سيرين ﴾ محمد. قوله ﴿ المعوذات ﴾ بكسر الواو و أريد به المعوذ تان و سورة الاخلاص تغليبا أو أريد ها تان و ما يشبههما من القرآن أو أقل الجمع اثنان و مرفى الطب. قوله ﴿ زهير ﴾ مصغر الزهر ابن معاوية الجعنى الكوفى و ﴿ الداخلة ﴾ ضد الخارجة الطرف و ﴿ خلفه ﴾

لَا يَدْرِى مَاخَلَفَهُ عَلَيْهُ ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمَكَ رَبَّ وَصَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكُمْتَ نَفْسِى فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُهِ الصَّالِحِينَ . تَابَعَهُ أَبُو ضَمْرَةَ وَاسْهَاعَيْلُ بُنُ زَكْرَيَّاءَ عَنْ عُبَيْدَ الله وَقَالَ يَحْنِي وَبُشْرُ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ مُعَيْدِ الله عَنْ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مَالِكُ وَابِنُ عَنْ سَعِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ مَالِكُ وَابِنُ عَنْ سَعِيدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَدْ الله عَرْيُرَ بَنْ عَبْدُ الله حَدَّقَنَا مَالكُ ٤٠٤ عَنِ ابنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي عَبْدُ الله الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ ابن عَبْدُ الله حَدَّقَنَا مَالكُ ٤٠٤ وَتَعَالَى وَضَى الله عَنْ الله عَلْهُ عَنْ الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ يَتَعَرَّلُ رُبُنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَضَى الله عَنْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَعَرَّلُ رُبَنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَتَعَالَى وَيَعَالَى عَنْ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ يَتَعَرَّلُ رُبَنَّا مَالكَ وَتَعَالَى

بلفظ الماضي ومعناه أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون قد دخل فيه حية أو عقرب أو نحوهما من المؤذيات و هو لا يشعر ولينفض و يده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان شيء هناك فان قلت ماوجه تخصيص الترجمة بالامساك و الحفظ بالارسال. قلت الامساك كناية عن الموت فالترجمة تناسبه و الارسال عن البقاء في الدنيا فالحفظ مناسبله و (أبو ضمرة) بفتح المعجمة وإسكان الميم و بالراء أنس بن عياض الليثي المدنى و (عبيدالله) هو ابن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الحظاب و (يحيي) هو القطان و (بشر) بالموحدة المكسورة ابن المفضل بفتح المعجمة الشديدة و (ابن عجلان) بفتح المهملة و سكون الجيم محمد الفقيه المدنى و غرضه أن في هذين الطريقين روى سعيد عن أبي هريرة بدون و اسطة الأب بخلاف الطريقة الأولى فقال ثانيا رواه وقال أو لا قال لأن الرواية تستعمل عندالتحويل و القول عندالمذا كرة . قوله (أبو عبدالله الأغر) بالمعجمة و شدة الراء سلمان الجهني المدنى و (أبو سلمة) بالمفتوحتين . فان قلت الحديث من المتشابهات و لا بد من و الحركة و التنزل هو الحركة من جهة العلو إلى جهة السفل . قلت الحديث من المتشابهات و لا بد من

كُلَّ لَيْدَلَة إِلَى السَّمَاء الدَّنيا حِينَ يَبْقَ ثُلُثُ اللَيْلُ الآخِرُ يَقُولُ مَرَ. يَدْعُونِي فَا عَلْمَ وَمَنْ يَسْتَغْفَرُ بِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَا شَعْبَةُ عَنْ فَا عَطْيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفَرُ بِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَا شَعْبَةُ عَنْ الشَّعْبَةُ عَنْ السَّعْبَةُ عَنْ السَّعْبَعْبُ عَنْ السَّعْبَةُ عَنْ السَّعْبَةُ عَنْ السَّعْبَةُ عَنْ السَّعْبَعُهُ عَنْ السَّعْبَةُ عَنْ السَّعْبَعُونُ السَّعْبَةُ عَنْ السَّعْبَعُ عَلَى السَّعْبَةُ عَنْ السَّعْبُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى السَّعْبُ عَلَيْهُ عَلَى السَّعْبُ عَلَيْهُ عَلَى السَّعْبُ عَلَيْهُ عَلَى السَلْعُ عَلَى السَلَعْ عَلَى السَلْعُ عَلَى السَلَعْ عَلَى السَلَعْ عَلَى السَلْعُ عَلَى السَلَعْ عَلَى السَلَعْ السَلَعْ عَلَى السَلْعُ عَلَى السَلَعْ عَلَى السَلَعْ عَلَى السَلَعْ عَلَى السَلَعْ عَلَى السَلَعْ السَلَعْ عَلَى السَلَعْ عَلَى السَلَعْ السَلَعْ عَلَى السَلَعْ السَلَعْ عَلَى السَلَعْ السَلِعُ عَلَى السَلَعْ عَ

حُسَيْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بنُ بُرِيدَة عَنْ بُشَيْرِ بنِ كَعْبِ عَنْ شَـدَّاد بنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَـيِّدُ الاِسْتَغْفَارِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَـيِّدُ الاِسْتَغْفَارِ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبِيدُ وَسَلَّمَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبِيدُ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبِيدُ لَكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنَعْمَتِكَ

التأويل إذ البراهين القاطعة دلت على تنزيهه عنه فالمراد نزول ملك الرحمة ونحوه أو من التفويض فان قلت في الترجمة نصف الليل وفي الحديث الثلث قلت حين يبقى الثلث يكون قبل الثلث وهو المقصود من النصف. قوله (محمد بن عرعرة) بفتح المهملتين وسكون الراء الأولى و (عبد العزيز بن صهيب مصغراً صهيب المهملة و (الخبث قال الخطابي: هو جمع الخبيث و (الخبائث جمع الخبيثة يريد بهما ذكران الشياطين واناثهم وقال محيى السنة الخبث الكفر والخبائث الشياطين ومرفى أول كتاب الوضوء. قوله (يزيد) من الزيادة ابن زريع مصغر الزرع أي الحرث و (حسين) أي المعلم و (عبد الله بن بريدة) مصغر البردة بالموحدة والراء وبالمهملة و (بشير) مصغر البشر بالموحدة والموحدة والماء وبالمهملة و (بشير) مصغر البشر بالموحدة والمعجمة وتشديد المهملة المناز وس بفتح المعجمة وتشديد المهملة و (أبوء) أي أعترف مرالحديث آنفاً مع الحديثين الذين الذين الذين

وَأَبُوءَ لَكَ بَذَنْبِي فَاغْفُر لِي فَانَّهُ لا يَغْفُرُ الَّذَنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مَنْ شَرّ مَا صَنَعْتُ إِذَا قَالَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ كَانَ مِنْ أَهْـلِ الْجَنَّة وإذا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مثلَهُ مَرْثُنَا أَبُو نُعَيْم حَدَّثَنا سُفيانُ عَنْ عَبْد 0984 المَلك بن عَمير عن ربعي بن حراش عن حَذَيْفَة قالَ كانَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنامَ قَالَ بِاسْمِـكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيا و إِذَا اسْتَيْقَظَ منْ مَنامه قَالَ الْحُمْدُ لِلهِ الَّذِي أُحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَا تِنَا وَ إِلَيْهِ النَّسُورُ صَرْبُ عَبْدانُ عَنْ أَبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش عن خَرَشَةً بن الحر عن أبي ذُر رَضي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ إِذَا أُخَذَ مَضْجَعَـهُ مَنَ اللَّيْل قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أُمُوتَ وَأَحْيَا فَاذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وإلَيه النَّشُورُ

إَ اللَّهُ عَاءِ فِي الصَّالَةِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنَ يُوسُفَ أَخْـ بَرَنَا اللَّيْثُ ١٩٤٥ قَالَ حَدّ ثَنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ عَمْرِو عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدّيقِ قَالَ حَدّ ثَنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنَ عَمْرِو عَنْ أَبِي بَكْرِ الصَّدّيقِ

بعده و ﴿ ربعی ﴾ بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر المهملة وشدة التحتانية ابن حراش بكسر المهملة وخفة الراء و بالمعجمة و ﴿ أبو حمزة ﴾ بالمهملة والزاى محمد بن ميمون السكرى و ﴿ خرشة ﴾ بالمعجمتين و الراء المفتوحات ابن الحرضد العبد الفزارى بالفاء و الزاى و الراء و ﴿ أبو ذر ﴾ بتشديد الراء جندب الغفارى . قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ابن حبيب ضد العدو و ﴿ أبو الخير ﴾ ضد الشر

رَضَى اللهُ عَنهُ أَنّهُ قَالَ للنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ عَلَّنى دُعَاءً أَدْعُو به في صَلاّتي قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفُرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَأَغْفُر لى مَغْفَرَةً منْ عَنْدَكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحيْمِ وَقَالَ عَمْرُو عَنْ يَزيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ إِنَّهُ سَمَعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرُ و قَالَ أَبُو بَكُر رَضَى اللهُ عَنْهُ للنَّبّي صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَرْتُ عَلَيْ حَدَّثَنَا مَاللَّ بْنُ سَعِيرَ حَدَّثَنَا هَشَامُ بْنُ عُرُوةً عَن 7390 أَبِيهُ عَنْ عَائَشَةً وَلَا تَجْبَرُ بِصَلَاتُكَ وَلَا تُخَافَتْ بَهَا أُنْزِلَتْ فِي الدُّعَاءِ صَرْثُ 098V عَمَانَ بِنَ أَبِي شَيبَةَ حَدَّ تَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُناًّ نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ السَّلَامُ عَلَى الله السَّلَامُ عَلَى فُلاَن فَقَالَ لنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ فَاذَا قَعَدَ أَحَدُكُم في

مر ثد بفتح الميم والمثلثة وسكون الراء بينهما وبالمهملة الحميرى و ﴿عبد الله ﴾ هو ابن عمروبن العاص و ﴿الظلم ﴾ هو وضع الشيء في غير موضعه و ﴿الذنب ﴾ كذلك وهذا الدعاء من الجوامع إذ فيمه اعتراف بغاية التقصير وهو كونه ظالما ظلما كثيرا وطلب غاية الانعام التي هي المغفرة والرحمة إذ المغفرة ستر الذنوب ومحوها والرحمة إيصال الخيرات فالأول عبارة عن الزحزحة عن النار والثاني إدخال الجنة وهو الفوز العظيم اللهم اجعلنا من الفائزين بكرمك يا أكرم الأكرمين وم في الصلاة.قوله ﴿عمرو بن الحارث ﴾ المصرى و ﴿على ﴾قال الكلاباذي هو ابن مسلمة بفتح اللام اللبقي باللام والموحدة المفتوحتين النيسابوري و ﴿ مالك بن سعير ﴾ مصغر السعر بالمهملتين التميمي و في بعضها بالصاد بدل السين و ﴿ الدعاء ﴾ أي الدعاء الذي في الصلاة ليو افق الترجمة. قوله ﴿ عثمان بن أبي شيبة ﴾ بفتح المعجمة ضد الشباب و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم و بالراء و ﴿ أبو و ائل ﴾ بالهمز بعد الألف اسمه شقيق و ﴿ ذات يوم ﴾ ضد الشباب و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم و بالراء و ﴿ أبو و ائل ﴾ بالهمز بعد الألف اسمه شقيق و ﴿ ذات يوم ﴾

الصَّلاَة فَلْيَقُلِ النَّحَيَّاتُ لللهِ إِلَى قَوْله الصَّالحِينَ فَاذَا قَالَهَا أَصَابَ كُلَّ عَبدلله في السَّمَاء وَالأَرْضِ صَالحِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّاللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدَّدًا عَبدهُ وَرَسُولُهُ مُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الثَّنَاء مَا شَاء

ا الله عَنْ شَمَى عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَارَسُولَ الله ذَهَبَ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ ١٩٥٨ع عَنْ شَمَى عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَارَسُولَ الله ذَهَبَ أَهْلُ الله ثُورِ عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا يَارَسُولَ الله ذَهَبَ أَهْلُ الله ثُورَ الله يَاللّه رَجَاتِ وَالنّعَيْمِ الْمُقَيْمِ الْمُقِيمِ قَالَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ صَلوّا كَمَا صَالَيْ اللّه وَاللّه قَالَ اللّه وَاللّه عَلَى اللّه وَاللّه قَالَ اللّه وَاللّه قَالَ اللّه وَاللّه قَالَ اللّه وَاللّه وَاللّه

لفظ الذات مقحم أو هو من إضافة المسمى إلى اسمه و (السلام) اسم من أسماء الله تعالى الحسنى و (يتخير) أى يختار مر فى كتاب الصلاة و ثمة بلفظ الدعاء مكان الثناء (باب الدعاء بعد الصلاة) قوله (إسحاق) أى ابن منصور و (يزيد) من الزيادة ابن أبى حبيب و (ورقاء) مؤنث الا ورق بن عمر و (سمى) بضم المهملة و فتح الميم وشدة التحتانية و (أبو صالح) هو ذكوان السمان و (الدثور) الا موال الكثيرة و (الدثر) العقب فان قلت كيف يساوى قول هذه المكلمات مع سهولتها الا مور الشاقة من الجهاد و نحوه و أفضل العبادات أحمزها قلت إذا أدى حق الكلمات من الاخلاص لاسيما الحمد في حال الفقر فهو من أعظم الاعمال مع أن هذه القضية ليست كلية إذ ليس كل أفضل أحمز و لا العكس فان قلت مرفى آخر كتاب الصلاة الجماعة من سبح أو حمد أو كبر ثلاثا و ثلاثين و ههنا قال عشر ا قلت لم في آخر كتاب الصلاة الجماعة من سبح أو حمد أو كبر ثلاثا و ثلاثين و ههنا قال عشر ا قلت لم كان ثمة الدرجات مقيدة بالعلا وكان أيضافيه زيادة

عَشْرًا . تَابَعَهُ عُبِيدُ الله بنُ عُمَرَ عَنْ سُمّي وَرَواهُ ابنُ عَجْ الان عَنْ سُمّي وَرَجَاءِ ابنِ حَيْوَةَ وَرَواهُ جَرِيرُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِن رُفَيعٍ عَنْ ابَّي صَالِحِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَرَواهُ سُمَيْلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّتُنَا وَرَواهُ سُمَيْلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَرَّادِ وَتَعَيْدَ بَنُ سَعِيد حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنِ الْمُسيَّبِ بِن رَافِعِ عَنْ وَرَّادِ وَتَيْبَهُ بنُ سَعِيد حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنِ الْمُسيَّبِ بِن رَافِعِ عَنْ وَرَّادِ مَوْلَ مَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَرَّادِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

فى الأعمال من الصوم والحج والعمرة زاد فى عددالتسابيح والتحاميد والتكابير مع أن مفهوم العدد لااعتبار له واعلم أن التسبيح إشارة إلى نفى النقائص عن الله تعالى وهو المسمى بالتنزيهات والتحميد أى إثبات السكالات. قوله ﴿ ابن عجلان ﴾ بفتح المهملة وإسكان الجيم محمد و ﴿ رجاء ﴾ ضدالخوف ابن حيوة بفتح المهملة و سكون التحتانية و فتح الواو الكندى بكسر الكاف و تسكين النون و بالمهملة الفقيه و زير عمر بن عبدالعزيز مات سنة ثنتي عشرة و مائة و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم وكسر الراء ابن عبدالحميد و ﴿ عبد العزيز بن رفيع ﴾ مصغر أضد الخفض الأسدى المسكى و ﴿ أبو الدرداء ﴾ عمدودا اسمه عويمر الانصارى و ﴿ سهيل ﴾ مصغر السهل ابن أبى صالح ذكو ان السمان و ﴿ المسيب ﴾ بفتح التحتانية المشددة ابن رافع ضد الخافض الكاهلي الصوام القوام مات سنة خمسين و مائة و ﴿ وراد ﴾ بفتح الواو و شدة الراء و بالمهملة مولي المغيرة وكاتبه. قوله ﴿ منك ﴾ أى بدلك و هي

وقالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَن خَصَّا أَخَاهُ بِالدَّعَاء دُونَ نَفْسه وقالَ أَبُو مُوسَى قَالَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ اللّهُمَ اغْفر لَعُبيْد أَبِي عامِ اللّهُمَّ اغْفر لَعُبيْد مَوْلَى عَلَيْه بِن قَيْس ذَنْبَه مُ مَرَف مُسَدَّدُ حَدَّثَنا يَخْيى عَنْ يَزِيد بِ ٩٥٠ أَلِي عَلَيْه مَوْلَى سَلَمَة حَدَّثَنا سَلَمَة بُنُ الأَل كُوعِ قَالَ خَرَجْنا مَعَ النّبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إِلَى خَيْد بَنَ اللّه مَن القَوْمِ أَيَاعامُ لَوْ أَسْمَعْتَنا مِنْ هُنَيْها تَك فَنَرَلَ يَحْدُو بِهِم يُذَكِّرُ . تالله لَوْلا الله مَا اهْتَدَيْنا . وَذَكَرَ شُعْرًا عَيْرَ هَا ذَا فَنَو الله وَلا الله عَلَيْه وَسَلّمَ مَنْ هذا السَّائِق قَالُوا وَلَك بَرُ بُنُ الأَر وَهُ كَلَ مِنْ القَوْمِ يَارَسُولُ الله وَلا الله عَلَيْه وَسَلّمَ مَنْ هذا السَّائِق قَالُوا عامُ بُنُ الْأَكُوعِ قَالَ يَرْحُمُ الله وَقَالَ رَجُدُلُ مِن القَوْمِ يَارَسُولُ الله لَوْلا عَلْه مَنْ القَوْمِ يَارَسُولَ الله لَوْلا عَامُ بُنُ الْأَكُوعِ قَالَ يَرْحُمُهُ وَقَالَ رَجُدُلُ مِن القَوْمِ يَارَسُولُ الله لَوْلا الله لَوْلا عَلْمُ بَنُ اللّهُ وَقَالَ رَجُدُلُ مِن القَوْمِ يَارَسُولُ الله لَوْلا الله لَوْلا الله وَقَالَ رَجُدُلُ مِن القَوْمِ يَارَسُولُ الله لَوْلا

تسمى بمن البدلية كقوله تعالى «أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة». الخطابي (الجد) يفسر بالغنى ويقال هو الحظوالبخت ومن بمعنى البدل أى لا ينفعه حظه بدلك أى بدل طاعتك. الراغب: قيل أراد بالجد أبا الأب وأبا الأم أى لا ينفع أحداً نسبه كقوله تعالى «فلا أنساب بينهم» ومنهم من رواه بالكسر وهو لااجتهاد أى لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده إنما ينفعه رحمتك مر فى الجماعة. قوله ﴿ أبو موسى ﴾ هو عبد الله بن قيس بن سليم بضم المهملة الا شعرى و ﴿ عبيد ﴾ مصغر ضد الحر أبو عامر بن سليم مصغراً عم أبى موسى ومرت قصته فى غزوة أوطاس. قوله ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ابن أبى عبيد تصيفير العبد و ﴿ سلمة ﴾ بفتحتين ابن الا كوع بالواو وبالمهملة وبالمد و ﴿ عامر ﴾ هو أخوه وقيل عمه لا نه سلمة بن عمروبن الا كوع و ﴿ لو أسمعتنا ﴾ جو ابه محذوف أو هو للتمنى ويقال للشيء هنه وأصله هنوه و تصغيرها هنية وجمعها هنيات يريد الاشعار القصار كالا راجيز و ﴿ يحدو ﴾ من الحداء وهو سوق الابل والغناء لها و ﴿ السائق ﴾ هو الحادى فان قلت المذكور ليس شعراً قلت المقصود هو المصراع وما بعده من المصاريع الا خر نحو : و لا تصدقنا و لا

صليناالخ. فان قلت مر فى الجهاد أن الارتجاز بهذه الا راجيز كان فى حفر الخندق قلت لامنافاة بينهما لجواز وقوع الا مرين جميعاً. قوله (لو لا متعتنا) أى وجبت الشهادة له بدعائك وليتك تركته لها قال ابن عبد البركانوا عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم ما استرحم لانسان قط فى غزاة يخصه به إلا استشهد فلما سمع عمر بذلك قال يارسول الله لو متعتنا بعامر و ريم ريق بفتح الهاء و سكونها و حذفها مر فى غزوة خيبر. قوله (عمرو بن مرة) بضم الميم وشدة الراء الجهنى و (عبد الله بن أبى أوفى) بفتح الهمزة والفاء و بالقصر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر الله فى ذلك حيث قال (وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم و ولا يحسن ذلك لغير النبي صلى الله عليه و سلم على غيره إلا تبعاً له صلى الله عليه و سلم على غيره و (جرير) بفتح الجيم ابن عبد الله الا مسمى و (تريحنى) من الاراحة بالراء و (ذو الخلصة) و الخلصة

الكُعبَةُ الْيَانيَةُ قَلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّى رَجُلُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْـل فَصَكَّ في صَدرى فَقَالَ اللَّهُمَّ تَبُّهُ وَاجْءَ لهُ هَاديًا مَهُ ديًّا قالَ فَخَرَجْتُ في خَمْسينَ من أَحْمَسَ مِنْ قَوْمِي وَرَبَّكَ قَالَ سُفْيانُ فَأَنْظَلَقْتُ فِي عُصْـبَة مِنْ قَوْمِي فَأَتَّيتُهَا فَأَحْرَقَتْهَا شُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله وَالله مَا أَتَيْتُـكَ حَتَّى تَرَكَّتُهَا مِثْلَ الْجَرَلِ الأَجْرَبِ فَدَعَا لأَحْمَسَ وَخَيْلُهِـا حَرْثُ سَعِيدُ بِنُ 7200 الرَّبِيعِ حَدَّ تَنَا شُـعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمَعْتُ أَنسًا قَالَ قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمِ للنَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْسُ خَادُمُكَ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْثُرُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ وَبَارِكَ لَهُ فَمَا أَعْطَيتُهُ حَرِينَ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَدِيبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً عَنْ هَشَامَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَأَنْشَةً رَضَى الله عَنْها قالَت سَمَع النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقَرَّأُ في المُسجد فَقال رَحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكُرَنِي كَذَا وكَذَا آيَّةً أَسْقَطْتُها فِي سُورَة كَذَا وكَذَا حَرْثُنا

بالمعجمة واللام والمهملة المفتوحات موضع كان فيه صنم لخثعم يعبدونه و (النصب) بضم النون وسكون المهملة وضمها ما نصب ليعبد من دون الله و (اليمانية) بتخفيف الميم والتحتانية على الائصح و (أحمس) بالمهملتين قبيلة جرير و (الجمل الائجرب) أى المطلى بالقطران بحيث صار أسود لذلك يعنى صارت سوداء من الاحراق مر الحديث في الجهاد . قوله ( سعيد بن الربيع) ضد الخريف و (أم سليم) مصغر السلم أم أنس وقد استجاب الله دعاءه في حقه وقد أكثر ماله بحيث يحكى أنه كان له بستان بالبصرة يثمر في كل سنة مرتين وأكثر ولده كان يطوف بالبيت ومعه من ذريته أكثر من سبعين نفسا . قوله ( عبدة ) ضد الحرة ابن سليمان و (أسقطتها) أى بالنسيان من ذريته أكثر من سبعين نفسا . قوله ( عبدة ) ضد الحرة ابن سليمان و (أسقطتها) أى بالنسيان

أى نسيتها فان قلت كيف جاز عليه صلى الله عليه وسلم نسيان القرآن قلت النسيان ليس باختياره وقال الجمهور جاز النسيان عليه فيما ليس طريقه البلاغ بشرط أن لايقر عليه وأما فى غيره فلا يحوز قبل التبليغ وأما نسيان مابلغ كما فيما نحن فيه فهو جائز بلا خلاف قال تعالى «سنقر ئك فلا تنسى إلا ماشاء الله». قوله ﴿ حفص ﴾ بالمهماتين و ﴿ سليمان ﴾ أى الا عمش و ﴿ قسما ﴾ أى مالا ويجوز أن يكون مفعولا مطلقاً والمفعول به محذوف و ﴿ وجه الله ﴾ أى ذات الله أو جهة الله أى لا إخلاص فيه إذ هو منزه عن الوجه والجهة تقدم الحديث فى كتاب الا نبياء . قوله ﴿ السجع ﴾ هو الكلام المقنى و ﴿ يحيى بن محمد بن السكن ﴾ بالمهملة والكاف المفتوحتين البزار بالموحدة والزاى والراء البصرى مرفى صدقة الفطر و ﴿ حبان ﴾ بفتح المهملة وشدة الموحدة وبالنون ابن هلال أبو حبيب ضد العدو الباهلي و ﴿ هارون ﴾ بنموسى ﴿ المقرىء ﴾ من الاقراء النحوى الأعور مرفى تفسير سورة النحل و ﴿ الزبير ﴾ مصغر الزبر بالزاى والموحدة والراء ابن الخريت بكسر المعجمة وشدة الراء وسكون التحتانية و بالفوقانية البصرى مرفى المظالم . قوله ﴿ هذا القرآن ﴾ أى لا يملهم

تَأْتِي الْقُومَ وَهُمْ فِي حَدِيثِ مِنْ حَدِيثُهُمْ فَتَقُصَّ عَلَيْهِمْ فَتَقَطَّعُ عَلَيْهُمْ حَدِيثُهُمْ فَتَقُطَّعُ عَلَيْهُمْ حَدِيثُهُمْ فَتَقُطَّعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثُهُمْ فَتَقُطْعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثُهُمْ فَتَقُطْعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثُهُمْ فَتَقُطْعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثُهُمْ فَتُعُونَ فَتُعَلِّمُ وَلَا يَشْهُونَ فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنْ أَنْصِتْ فَاذَا أَمَرُ وَكَ قَلْدِيثُهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لا يَفْعَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ لا يَفْعَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَاكَ اللَّهُ عَلَوْنَ إِلاَّ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكَ اللَّهُ عَلَوْنَ إِلاَّ ذَلِكَ الْمُ فَالَونَ إِلاَّ ذَلِكَ الْمُؤْمِنُ إِلَا قَلْكَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكَ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاكَ الْمُؤْمِنُ وَلَاكَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاكَ الْمُؤْمِنُ وَلَاكَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَاكَ الْمُؤْمِنُ وَلَاكُ وَلَاكُ الْمُؤْمِنُ وَلَاكُ وَلِكُ الْمُؤْمِنُ وَلَاكُ وَالْمُؤْمِونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

مُ اللّه عَدْ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسَ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلَا يَقُولَنّ اللّهِمَ إِنْ شَئْتَ فَأَعْظِى فَانّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الرّ نَادَ عَنِ اللّهُمَ إِنْ شَئْتَ فَأَعْظِى فَانّهُ لَا مُسْلَمَةَ عَنْ مَالكُ عَنْ أَبِي الرّ نَادَ عَنِ الأَعْرَجِ ١٩٥٥ عَنْ أَبِي الرّ نَادَ عَنِ الأَعْرَجِ ١٩٥٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللّهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَنْ أَبِي الرّ نَادَ عَنِ الأَعْرَجِ ١٩٥٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى الله عَنْهُ أَنّ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَقُولُنّ عَنْهُ الله عَنْ أَبِي الرّ نَادَ عَنِ الأَعْرَجِ ١٩٥٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى الله عَنْهُ أَنّ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَقُولُنّ

عنه و ﴿ لا ألفينك ﴾ بالفاء أى لا أصادفنك و هذا النهى و إن كان بحسب الظاهر للمتكلم لكنه فى الحقيقة للمخاطب كقوله تعالى «فلا يكن فى صدرك حرج» و كقولهم لاأرينك ههنا و ﴿ أمروك ﴾ أى التمسوا منك و هم يشتهون الحديث و لاسآمة و لاملالة و ﴿ ذلك ﴾ أى التناوب فى التحديث والانصات عند اشتغالهم و الاجتناب عن السجع فان قلت قد جاء فى كتاب الجهاد فى باب الدعاء على المشركين اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب و جاء أيضاً لا إله إلا الله و حده صدق و عده و نصر عبده وأعز جنده قلت المكروه ما يقصد و يشكلف فيه وأما ماورد على سبيل الاتفاق فلا بأس به ولهذا ذم منه ما كان كسجع الكهان. قوله ﴿ فليعزم ﴾ من عزمت على كذا عزما و عزيمة إذا أردت فعله و قطعت عليه أى فليقطع بالسؤال و لا يعلق بالمشيئة. قوله ﴿ عبد الله و ﴿ الأعرج ﴾ هو ابن مسلمة ﴾ بفتح الميم واللام و ﴿ أبو الزناد ﴾ بكسر الزاى و بالنون عبد الله و ﴿ الأعرج ﴾ هو

أَحَدُكُمُ اللّهُمُ اغْفِر لَى اللّهُمُ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لَيَعْرِمِ الْمَسْأَلَةَ فَانَهُ لَا مُكْرُهُ لَهُ اللّهُ عَبْدُاللّه بِنُ يُوسُفَ اخْبَرَنا ما لَمْ يَعْجَلْ صَرَبًا عَبْدُاللّه بِنُ يُوسُفَ اخْبَرَنا ما لَكُ عَنابِن شَهَابِ عَنْ أَبِي عُبِيْدُ مَوْلَى ابنِ ازْهْرَعَنْ ابِي هُرُيرة اَنَّ رَسُولَ اللّه ما لَكُ عَنابِن شَهَابِ عَنْ أَبِي عُبِيْدُ مَوْلَى ابنِ ازْهْرَعَنْ ابِي هُرُيرة اَنَّ رَسُولَ اللّه ما لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَو سَلّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِثُمْ ما لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِي

عبد الرحمن قال العلماء ﴿عزم المسئلة ﴾ الشدة في طلبها والجزم بهامن غير ضعف في الطلب و لا تعليق على مشيئة وقيل هو حسن الظن بالله في الاجابة وفيه استحباب الجزم فيه إذ في هذا التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب منه والمطلوب ﴿ باب يستجاب للعبد ﴾ قوله ﴿ أبو عبيد ﴾ مصغر ضد الحرسعد الزهري مولى عبد الله بن أزهر مر في الصوم و ﴿ يستجاب ﴾ من الاستجابة بمعنى الاجابة قال الشاعر:

## فلم يستجبه عند ذاك مجيب

و ﴿ أحدكم ﴾ أى كل واحد منكم إذ اسم الجنس المضاف مفيد للعموم على الأصح و ﴿ فيقول ﴾ بالنصب لاغير فان قلت شرط الاستجابة العدمانعدم العجلة وعدم القول في حكمه فى الصور الثلاث الباقية يعنى وجودها ووجود العجلة دور ن القول والعكس قلت مقتضى الشرطية عدم الاستجابة أى عدم العجلة والقول فى الأوليين وأما الثالثة فهى غير متصورة فان قلت قوله تعالى ﴿ أُجِيب دعوة الداعى إذا دعانى ﴾ مطلق لا تقييد فيه قلت يحمل المطلق على المقيد كما هو مقرر فى الدفاتر الأصولية فان قلت هذا الاخبار يقتضى إجابة كل الدعوات التى انتنى فيها العدمان لكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال سألت الله تعالى ثلاثاً فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة وهى أن لايذيق أمته بأس بعض وكذا مفهوم لكل نبى دعوة مستجابة أن له دعوات غير مستجابة قلت التعجيل من جبلة الانسان قال تعالى ﴿ خلق الانسان من عجل ﴾ فوجود الشرط متعذر أو متعسر فى أكثر الا حوال وقال بعضهم إن الله تعالى لايرد دعاء المؤمن وإن تأخر وقد لا يكون ماسأله مصلحة فى

با اللَّهُ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَاء وَقَالَ أَوْ مُوسَى الأَشْعَرَى دَعَا النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهُ وَرَأَيْتُ بَياضَ إِبْطَيْهِ وَقَالَ ابْنُ عُمْرَ رَفَعَ النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرِأُ إِلَيْكَ مَنَّا صَنَعَ خَالدٌ قَالَ أَبُوعَبْد الله وَقَالَ الْأُو يُسَى حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بن جَعَفَر عَن يَحِي بن سَعيد وَشَريك سَمَعًا أَنْسًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ الدُّعَاء عَيْرَ مُستَقبل القبلة مَرْثُنَا مُحَدِّدُ بن مُحبُوب حَدَّتنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسَ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـَّلَمَ يُخطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَة فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يارَسُولَ الله ادْعُ اللهَ أَنْ يَسْقَينا فَتَغَيَّمَت السَّماءُ وَمُطرْنَا حَتَّى مَا كَادَ الرَّجُلُ يَصِلُ إِلَى مَنْزِله فَلَمْ تَزَلُ تُمْطَرُ إِلَى الجُمْعَـة

الجملة فيعوضه عنه مايصلحه وربما أخر تعويضه إلى يوم القيامة. قوله ﴿أبو موسى ﴾ هو عبد الله ابن قيس الأشعرى والمشهور فى الابط سكون الموحدة و ﴿خالد ﴾ هو ابن الوليد المخزومى سيف الله وقصته أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بنى جذيمة بفتح الجيم وكسر المعجمة فدعاهم إلى الاسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا فجعل يقتل ويأسر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد من فى كتاب المغازى . قوله ﴿الا و يسى ﴾ هنسوب مصغر الا وس بالواو والمهملة عبد العزيز و ﴿محمد بن جعفر ﴾ ابن أبى كثير ضد القليل الا نصارى و ﴿شريك ﴾ ضد الوحيدان عبد الله بن أبى نمر بلفظ الحيوان المشهور المدنى . قوله ﴿محمد بن محبوب ﴾ ضد المبغوض البصرى من فى الغسل و ﴿أبو عوانة ﴾ بفتح المهملة وخفة الواو وبالنون الوضاح الواسطى و ﴿ فتغيمت ﴾ الفاء فيه تسمى الفاء الفصيحة الدالة على محذوف

الْمُقْبِلَةَ فَقَامَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهُ أَنْ يَصْرِفَهُ عَنَّا فَقَدْ غَرِقناً فَقَالَ الْمُعْبَّ حَوَالَيْنا وَلاَ عَلَيْنا جَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ المَدينَة وَلاَ يُمْطِرُ اللَّهُمُّ حَوَالَيْنا وَلاَ عَلَيْنا جَعَلَ السَّحَابُ يَتَقَطَّعُ حَوْلَ المَدينَة وَلاَ يُمْطِرُ أَهْلَ المَدينَة

عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَىٰ هَذَا المُصَلَّى يَسْتَسْقِ فَدَعَا وَاسْتَسْقَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ القبلة مَرْفُ فَدَعَا وَاسْتَسْقَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ القبلة وَقَلَبَ رَدَاءَهُ وَقَلَبَ رَدَاءَهُ

المَّ دَعُوة النبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ بِطُولِ الْعُمُرِ وَبِكَ شُرَة مَا لِمُ مَالِهِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ أَبِي الْأَسُودِ حَدَّثَنَا حَرَمِيْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَنْ

أى فدعا فاستجاب الله تعالى دعاءه فتغيمت و ﴿ حوالينا ﴾ بفتح اللام منصوب على الظرفية أى أمطر فيحوالينا و لا يمطر علينا فان قلت أين هوضع الدلالة على الترجمة · قلت لفظ يخطب إذ الخطيب غير مستقبل للقبلة مرالحديث فى كتاب الاستسقاء . قوله ﴿ وهيب ﴾ ، صغر الوهب ابن خالد و ﴿ عمر و ابن يحيى ﴾ المازنى الا نصارى و ﴿ عباد ﴾ بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن يميم الا نصارى روى عن عمه عبد الله وفى الحديث أن الامام يخرج للاستسقاء و يقاب رداءه خلافا للحنفية فان قلت من أين تسنفاد الترجمة قلت من السياق حيث قال خرج يستسقى و ﴿ الاستسقاء ﴾ هو الدعاء ثم قسم الاستسقاء إلى ماقبل الاستقبال و إلى ما بعده . قوله ﴿ لحاده ﴾ أى لانس بن مالك و ﴿ عبدالله بن محمد بن أبى الا سود ﴾ ضد الا بيض من فى الصلاة و ﴿ حرمى ﴾ بفتح المهملة والراء و بالميم و شدة التحتانية ابن عمارة بضم المهملة و تخفيف الميم العتكى بالمهملة والفوقانية المفتوحتين البصرى و اسم أم أنس الرميصاء مصغر المهملة و تخفيف الميم العتكى بالمهملة والفوقانية المفتوحتين البصرى و اسم أم أنس الرميصاء مصغر

أَنَس رَضَى الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتْ أُمِّى يَارَسُولَ الله خادِمُكَ أَنَسُ ادْعُ اللهَ لَهُ قَالَ اللهِ مَا لَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فَيَا أَعْطَيْتَهُ اللَّهُمَّ أَكْثُرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فَيَا أَعْطَيْتَهُ

> الرمصاء بالراء والمهملة الانصارية المشهورة بأم سليم مصغرالسلم وقد استجاب الله دعاءه فيه بحيث صار أكثر أصحابه مالا فكان له بستان يثمر فى كلسنة مرتين وأكثر ولداً كان يطوف بالبيت ومعه أكثر من سبعين نفسا من نسله. قوله ﴿ الكرب ﴾ هو الحزن يأخذ بالنفس و ﴿ مسلم ﴾ بلفظ فاعل الاسلام و ﴿هشام﴾ هو ابن عبدالله الدستوائي و ﴿ أبوالعالية ﴾ بالمهملة من العلو هو رفيع مصغر ضد الخفض البصرى و ﴿ الحلم ﴾ هو الطمأنينة ضد الغضب وحيث يطلق على الله تعالى يراد لازمها و هو تأخير العقوبة ووصف العرش بالعظمة هو من جهة الـكمية و ﴿ بالكرم ﴾ أى الحسن من جهة الكيفية فهو ممدوحذاتا وصفة وخص بالذكر لائنه أعظم أجسام العالم فيدخل الجميع تحته دخو لالائدني تحت الأعلى ولفظ ﴿ الرب ﴾ من بين سائر الأسماء الحسني ليناسب كشف الكروب الذي هو مقتضي التربية ولفظ (الحليم ) لا "ن كرب المؤمن غالباً إنماهو على نوع تقصير في الطاعات أو غفلة في الحالات ليشعر برجاء العفو المقلل للحزن وفيه التوحيد الذي هو أصل التبزيهات المسماة بالأوصاف الجلالية وفيه العظمة اتي تدل على القدرة اذالعاجز لا يكون عظيما والحلم الذي يدل على العلم إذ الجاهل بالشيء لا يتصور منه الحلم عنه وهما أصل الصفات الوجودية الحقيقية المسماة بالاؤوصاف الاكرامية وعنمد ذكر الله تعالى بها تطمئن القلوبوهذاالذكر منجوامع كلمرسولاللهصلى الله عليه وسلموعلى آله لاسياعلى راوى هذا الحديث حبرالا مة وبحرالعلم عبدالله بن عباس وقد كنت متشر فاعند شرح هذا الباب بابتداء مجاورة قبره المبارك بالحرم المحرم بوج الطائف والحمد لله على ذلك. فإن قلت هذا ذكر لادعاء. قلت أنه ذكر يستفتح به الدعاء بكشف كربه وقال سفيان بن عيينة أما علمت أن الله تعالى قال من حبسه ذكري عن مسألتي

السَّماوات والأَرْضِ رَبُّ العَرْشِ العَظيمِ صَرَّتُ مُسَدَّدُ حَدَّمَنا يَخْلِي عَنْ هِشَامِ اللهَ عَنْ عَبْد الله عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي العَالَيَة عِن ابنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَنْ قَتَادَةً وَمُثَلَهُ اللهُ اللهُ عَنْ قَتَادَةً وَمُثَلَهُ اللهُ اللهُ وَهُ مُنْ اللهُ وَهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَنْ قَتَادَةً وَمُثَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ قَتَادَةً وَمُثَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ قَتَادَةً وَمُثَلَهُ اللهُ اللهُ

م٩٦٥ بابِ اللَّهَ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَلَهُ وَسَلَلَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَلَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَلَهُ وَسَلَلَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَلَهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَلَهُ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَلَهُ وَسُوء القَضَاء وَشَهَا تَهُ الْاعْدَاء قَالَ سُفْيَانُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُوء القَضَاء وَشَهَا تَهُ الْاعْدَاء قَالَ سُفْيَانُ

أعطيته أفضل ماأعطى السائلين. قوله ﴿ وهب ﴾ مكبراً ابن جرير و ﴿ شعبة ﴾ أى ابن الحجاج و في بعضاو هيب، صغراً أى ابن خالدو ﴿ سعيد ﴾ أى ابن أبى عرو به بفتح المهملة وضم الراء و بالواو و بالموحدة ﴿ باب التعوذ من جهد البلاء ﴾ قوله ﴿ سمى ﴾ بضم المهملة و خفة الميم و بالمشدة التحتانية مولى أبى بكر ابن عبد الرحمن المخزومي و ﴿ أبو صالح ﴾ هوذ كران و ﴿ جهد البلاء ﴾ بفتح الجيم الحالة التي يختار عليها الموت وقيل هو قلة المال و كثرة العيال و ﴿ الجهد ﴾ بالفتح والخيم الطاقة و بالضم المشقة و ﴿ الدرك ﴾ بفتح الراء اللحاق و التبعة و ﴿ الشقاء ﴾ بالفتح و المد الشدة و ﴿ العسر ﴾ هو ضد السعادة و هو ينقسم إلى دنيوي و أخروي و هو في المعاش من النفس و المال و الاعمل و الخاتمة و في المعاد و كذلك سوء القضاء و هو بمعني المقضاء و القدر القضاء هو الحكم بالكليات على سبيل الاجمال في الا و القدر هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل في الانزال قال الله تعالى « و إن من شيء الا عندنا خزائنه و ما ننزله إلا بقدر معلوم » و ﴿ شما تة الا عداء ﴾ هي الحزن بفرح عدوه و الفرح الا عندنا خزائنه و ما ننزله إلا بقدر معلوم » و ﴿ شما تة الا عداء ﴾ هي الحزن بفرح عدوه و الفرح الاحتماء و الفرح عدوه و الفرح المورد الفرد المعدد المعلوم » و ﴿ شما تة الا عداء ﴾ هي الحزن بفرح عدوه و الفرح الاحتماء الله عندنا خزائنه و ما ننزله إلا بقدر معلوم » و ﴿ شما تة الا عداء ﴾ هي الحزن بفرح عدوه و الفرح الموم » و ﴿ شما تة الا عداء ﴾ هي الحزن بفرح عدوه و الفرح الفرح القرن بفرح عدوه و الفرح الموم » و ﴿ شما ته الله عداء ﴾ هم الحزن بفرح عدوه و الفرح الموم » و ﴿ شما ته الموم » و ﴿ أما ته الموم » و شما ته الموم » و

الْحَدِيثُ تَلَاثُ زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً لَا أَدْرِي أَيَّهِنَّهِيَ

ابُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتَنِي عُقَيْلُ عَنِ ابنِ شَهَابِ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بنُ ابن عُفِيْرِ قَالَ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتَنِي عُقَيْلُ عَنِ ابنِ شَهَابِ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بنُ اللهُ عَفَيْلُ عَنِ ابنِ شَهَابِ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلْمُ أَنَّ عَائَشَةً رَضَى الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو صَحِيحُ لَنَ يُقْبَضَ نَبِي قَالَتُ كَانَ رَسُولُ الله صَدِلَيَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو صَحِيحُ لَنَ يُقْبَضَ نَبِي قَالَتُ كَانَ رَسُولُ الله صَدِلَيَ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو صَحِيحُ لَنَ يُقْبَضَ نَبِي قَالًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو صَحِيحُ لَنَ يُقْبَضَ نَبِي قَالًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو صَحِيحُ لَنَ يُقْبَضَ نَبِي قَلْهُ وَمَا الله عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُو صَحِيحُ لَنَ يُقْبَضَ نَبِي قَلْهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ وَهُو صَحِيحُ لَنَ يُقَبَضَ نَبِي قَلْهُ وَمَا الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ وَهُو صَحِيحُ لَنَ يُقَدِينُ فَلَكُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ وَهُو وَالله عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَ

بحزنه وهو مما ينكا في القلب ويؤثر في النفس تأثيراً شديداً وإنما دعى صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك تعليما لا منه وهذه كلمة جامعة لا أن المكروه إما أن يلاحظ من جهة المبدا وهو سوء القضاء أو من جهة المعاد وهو درك الشقاء إذ شقاوة الآخرة هو الشقاء الحقيقي أو من جهة المعاش و ذلك اما من جهة غيره وهو شهاتة الا عداء أو من جهة نفسه وهو جهد البلاء نعوذ بالله من ذلك قال سفيان بن عيينة هذه الا مور الا ربعة ثلاثة منها في الحديث والواحدة منها من كلامى زدت عليها فان قلت كيف جاز له أن يخلط كلامه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيث لا يفرق بينهما قلت ماخلط بل اشتبه عليه تلك الثلاثة بعينها وعرف أنها كانت ثلاثة من هذه الا ربعة منا فذكر الا ربعة تحقيقاً لرواية تلك الثلاثة قطعاً إذ لا تخرج عنها وروى البخارى عنه في كتاب فذكر الا ربعة تحقيقاً لرواية تلك الثلاثة قطعاً إذ لا تخرج عنها وروى البخارى عنه في كتاب القدر الحديث وذكر فيه الا ربعة مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزماً بلا تردد ولاشك ولا قول بزيادة وفي بعض الروايات قال سفيان أشك أني زدت واحدة منها . قوله ﴿ الرفيق ﴾ بالنصب أي اخترت الرفيق أو أختار أو أريد ونحوه و ﴿ سعيد بن محمد بن عفير ﴾ مصغر العفر بالمهملة والهاء والراء المصرى وهو منسوب إلى جده و ﴿ عقيل ﴾ بضم المهملة وفتح القاف و ﴿ في رجال ﴾ أي أخبراه في جملة طائفة أخرى أخبروه أيضاً به أوفي حضو رطائفة مستمعين له . قوله ﴿ ثم يخير ﴾ أي يبين الموت و الانتقال إلى ذلك المقعد وبين البقاء والحياة في الدنيا و ﴿ زل ﴾ بضم النون أي يبين الموت والانتقال إلى ذلك المقعد وبين البقاء والحياة في الدنيا و ﴿ نَالَ ﴾ بضم النون أي

عَلَيْهِ سَاعَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخَصَ بَصَرَهُ إِلَى السَّقْف ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى وَلَنْ عَلَى اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الأَعْلَى وَلَا اللَّهُمُ اللَّامُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ الللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ ا

٩٦٧ مَ اللهُ عَاء بِاللَوْتِ وَالْحَياةِ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ وَسُمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَد اكْتَوَى سَبْعًا قَالَ لَوْ لا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَنْ قَيْسِ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَد اكْتَوَى سَبْعًا قَالَ لَوْ لا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله

٥٩٦٨ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُو بِالْمُوْتِ لَدَعُوْتُ بِهِ صَرَّتُنَا مُحَلَّدُ بِنُ الْمُثَنَّ حَدَّتَنَا فَيَا الْمُثَنَّ حَدَّتَنَا فَيَا الْمُثَنَّ حَدَّتَنَا فَيَا اللَّمَةُ وَسَلِّمًا فَيَا اللَّهُ عَنْ السَّمَاعِيلَ قَالَ حَدَّتَنِي قَيْسُ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَقَدَ اكْتَوَى سَبْعًا فَي بَطْنَه

فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْلَا أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانا أَنْ نَدْعُو بالمُوت

لَدَعُوتُ به صَرْتُ ابنُ سَلَّام أَخْبَرَنا اسْماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ عنْ عَبْد العَزيز بنِ

حضره الموت كأن الموت نازل وهو منزول به و ﴿ أشخص ﴾ أى رفع و أشخصه أزعجه و شخص بصره إذ فتح عينه وجعل لا يطرف و شخص ارتفع و ﴿ الرفيق الأعلى ﴾ أى اخترت الموت المؤدى إلى رفاقة الملأ الأعلى من الملائكة أو الذين أنعم الله عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقا. قوله ﴿ لا يختار نا ﴾ بالنصب أى حيث اختار الآخرة تعين ذلك فلا يختار نا بعد ذلك والحديث الذي كان يحدثنا في حال الصحة هو أنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده. قوله ﴿ اللهم الرفيق الأعلى ﴾ فان قلت ما محلها قلت النصب على العناية أو الرفع بيانا أو بدلالقوله تلك أو خبر محذوف قوله ﴿ خبابا ﴾ بفتح المعجمة و شدة الموحدة الأولى ابن الأرت بفتح الحمزة و الراء و شدة الفوقانية الصحابي ﴿ اكتوى سبعاً ﴾ في بطنه لوجع كان فيه. فان قلت نهى عن الكي قلت ذلك لمن يعتقد أن الشفاء من الكي أو ذلك للقادرين على مداواة أخرى من الحديث في آخر كتاب المرضى. قوله الشفاء من المكي أو ذلك للقادرين على مداواة أخرى من الحديث في آخر كتاب المرضى . قوله ﴿ المناقل بن علية ﴾

صُهِيْبِ عَنْ أَنسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُدَّ مُتَمَنِّياً لَلَمُوتِ فَلْيَقُلِ يَتَمَلَّيْنَ أَحُدُ مِنْكُمُ المَوْتَ لَضِّرَ نَزَلَ بِهِ فَانْ كَانَ لَا يُدَّ مُتَمَنِّياً لَلَمُوتِ فَلْيَقُلِ اللهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَاءِ للصَّلِيانِ بَالبَركَةِ وَمَسْحِ رُوسِهِمْ وَقَالَ أَبُو مُوسَى وُلِدً لَا غُلامٌ وَدَعَا لَهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَالبَركَة وَمَسْحِ رُوسِهِمْ وَقَالَ أَبُو مُوسَى وُلِدً لِي غُلامٌ وَدَعَا لَهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَالبَركَة وَمَسْحِ رُوسِهِمْ وَقَالَ أَبُو مُوسَى وُلِدً لِي غُلامٌ وَدَعَا لَهُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَالبَركَة وَمَسْحِ رُوسِهِمْ وَقَالَ أَبُو مُوسَى وُلِدً لِي غُلامٌ وَدَعَا لَهُ النبيَّ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَالبَركَة وَمَسْحِ رُوسِهِمْ وَقَالَ أَنْهُ بَنُ يَوسَف الله إِنَّ ابْنَأْخَى وَجَعْ عَالَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ ابْنَأْخَى وَجَعْ عَالَمُ وَسَلَمَ وَسُولَ الله إِنَّ ابْنَأْخَى وَجَعْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ ابْنَأْخَى وَجَعْ فَلَالَتْ مِنْ وَضُوعَهُ مُثُولًا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسُولَ الله بْنُ يُوسَف الله بْنُ يُوسَف الله فَي اللهِ مَثَى كَتَفَيْهُ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَة مَرْبُتُ مَنْ وَضُوعَهُ مُ مُنْ وَصُوعَهُ مُنْ يُوسُفَى عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسَف الله بْنُ يُوسَف اللهِ مُنْ كُولُهُ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُولِي اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بضم المهملة وفتح اللام وشدة التحتانية و ﴿ عبد العزيز بن صهيب ﴾ مصغر الصهب بالمهملة والموحدة وإنما نهى عن التمنى لأنه فى معنى التبرم عن قضاء الله تعالى فى أمر ينفعه فى آخرته ولا يكره التمنى لخوف فساد الدين. قوله ﴿ لا بد ﴾ هو حال و تقديره إن كان أحدكم فاعلا حالة كونه لا بد له من ذلك فان قلت كيف جوز الفعل بعد النهى قلت موضع الضرورة مستشى من جميع الأحكام والضرورات تبيح المحظورات أو النهى عن الموت معيناً وهذا تجويز فى أحد الأمرين لاعلى التعيين أو النهى إنما هو فيما إذا كان منجزاً مقطوعاً بهوهذا متعلق لا منجز. قوله ﴿ قتيبة ﴾ مصغرقتبة الرحل أو النهى إنما هو فيما إذا كان منجزاً مقطوعاً بهوهذا متعلق لا منجز. قوله ﴿ قتيبة ﴾ مصغرقتبة الرحل ابن سعيد و ﴿ حاتم ﴾ بالمهملة ابن إسماعيل و ﴿ الجعد ﴾ بفتح الجيم وسكون المهملة الأولى ويقال له الجعيد أيضاً مصغراً و ﴿ السائب ﴾ فاعل من السيب بالمهملة والتحتانية والموحدة ابن يزيد من الزيادة و ﴿ وجع ﴾ بلفظ الفعل والاسم و ﴿ الزر ﴾ بكسر الزاى و تشديد الراء و احداً زرار القميص و ﴿ الحجلة ﴾ و حرمانى — ٢٢ »

حَدَّثَنَا أَنْ وَهُبَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بِنَ أَبِي أَيُّوبَ عَنَ أَبِي عَقِيلِ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جُدُهُ عَبْدَالله بنُ هشام منَ السُّوقِ أَوْ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِى الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ الزُّبيرِ وَأَبْنُ عَمَرَ فَيَقُولَانِ أَشْرِكْنَا فَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ فَرُبَّا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبَّثُ بِهَا إِلَى الْمَنْول صَرَّتُ عَبْدُ الْعَزين ابْنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا ابْراهِمْ بْنُ سَعْد عَنْ صَالح بْن كَيْسَانَ عَن ابْن شهاب قَالَ أُخْبَرِنِي مَحْمُودُ بْنَالرَّبِيعِ وَهُوَ النَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ غُلاَمٌ مِنْ بِنُرْهُمْ حَرْثُ عُبِدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا هشامُ بِنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــ لَمَ يُؤتى بِالصِّبْيَانِ فَيَـدْعُو لَهُمْ فَأَتَى بِصَبِّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءَ فَأَتْبَعَـهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يَغْسُلُهُ

بفتح المهملة والجيم بيت للعروس كالقبة يزين بالثياب والستور ولها أزرار كبار وقيل المراد بالحجلة القبحة أى الطائر المعروف وزرها بيضها مر فى باب استعال فضل الوضوء وفيه رواية أخرى تقدمت فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿ ابن وهب ﴾ عبد الله و ﴿ سعيد بن أبى أيوب ﴾ الخزاعى البصرى و ﴿ أبو عقيل ﴾ بفتح المهملة و كسر القاف زهرة بضم الزاى وإسكان الهاء ابن معبد بفتح الميم والموحدة وسكون المهملة الأولى ابن عبد الله ابن هشام القرشى البصرى و ﴿ من السوق ﴾ أى من جهة دخول السوق والمعاملة فيه و ﴿ فيشر كهم ﴾ أى فيما اشتراه و جمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان و ﴿ أصاب ﴾ أى ابن هشام الراحلة أى من الربح كما هى يعنى بتمامها . قوله ﴿ محمود البن الربيع ﴾ بفتح الراء ضدالخريف مرفى العلم فان قلت كيف دل على الترجمة قلت المج فى حكم المسح والدعاء بالبركة فالفعل قائم مقام القول فى المقصود . قوله ﴿ لم يغسله ﴾ فيه أن الرش كان فى بول

مَرْثُنَا أَبُو الْمَيَانِ أَخْبَرَنَا شَعْيْبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ تَعْلَبَة ابْن صُعَيْر وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى سَعْدَ ابْنَ أَبِي وَقَاصِ يُو تَرُ بِرَكْعَة

السَّمَةُ حَدَّثَنَا الحَكُمُ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْبَ آدَمُ حَدَّثَنَا الحَكُمُ قَالَ سَمَعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ اللَّهِ لَيْ لَيْ لَيْ قَالَ لَقينَى كَعْبُ بنُ عُورَةَ فَقَالَ الْآ الْمَدَى لَكَ هَدينَةً إِنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَكُونُ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُو اللَّهُمَّ يَارَسُولَ الله قَدْ عَلَيْنَا كَيْفَ نُسَلِمٌ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُو اللَّهُمَّ مَلَيْهُ مَلَيْكَ عَلَيْكَ قَالَ فَقُولُو اللَّهُمَ صَلِّى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُولُوكُ وَلِي عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْك

الغلام وسبق فى الوضوء. قوله ﴿أبو اليمان﴾ بالتحتانية وخفة الميم الحمكم بالمفتوحتين و ﴿عبد الله بن التعلمة ﴾ بلفظ الحيوان المشهور ﴿ ابن صعير ﴾ مصغر الصعر بالمهملتين و الراء العذرى بضم المهملة و سكون المعجمة و بالراء و فى الحديث الايتار بركعة خلافا للجنفية ﴿ باب الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم ﴾ قوله ﴿ الحبكم ﴾ بالمفتوحتين ابن عتيبة مصغر عتبة الدار و ﴿ ابن أبى ليلى ﴾ بفتح اللامين هقصوراً هو عبد الرحمن و ﴿ كعب بن عجرة ﴾ بضم المهملة و إسكان الجيم و بالراء و ﴿ علمنا ﴾ أى عرفنا كيفيته وهي أن يقال سلام عليك أيما النبي ورحمة الله و بركاته و ﴿ إبراهيم بن حمزة ﴾ بالمهملة و الزاى و ﴿ عبد العزيز بن محمد الدراور دى ﴾ بفتح المهملة و الراء العزيز ﴾ أي ابن أبى حازم باهمال الحاء و بالزاى و ﴿ عبد العزيز بن محمد الدراور دى ﴾ بفتح المهملة و الراء

عَنْ عَبْدُ الله آبِ خَبَّابِ عَنْ أَيِّي سَعَيدِ الْخُدْرِيّ قَالَ قَالَ اللهُ هَذَا السَّلامُ عَلَيْ عُمَدَّد عَبْدُكَ وَرَسُولَ الله هٰذَا السَّلامُ عَلَيْ عُمَدَّد عَبْدُكَ وَرَسُولَكَ كَا صَلَيَّتُ عَلَى الْبُرَاهِيمَ عَلَى الْبُرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَدَّد وَعَلَى آلِ مُحَدَّد كَمَ بَارَحْتَ عَلَى الْبراهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَدَّد وَعَلَى آلِ مُحَدَّد كَمَّ بارَحْتَ عَلَى الْبراهِيمَ وَآلِ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولُ الله تَعَالَى وَآلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُولُ الله تَعَالَى وَآلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله بن أَبِي بَكُر عَنْ عَبْدِ الله بن أَبِي بَكُر عَنْ عَبْدُ الله بن أَبِي بَكُر عَنْ عَبْدُ الله بن أَبِي بَكُر عَنْ عَلْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ عَبْدُ الله بن أَبِي بَكُر عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

والواو وسكون الراء وبالمهملة و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليتي و ﴿ عبد الله بن خباب ﴾ بفتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى الأنصارى . فان قلت شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى وههنا بالعكس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام قلت هذا التشبيه ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل بلمن باب بيان حال ما لا يعرف بما يعرف فلا يشترط ذلك أو التشبيه بما يستقبل وهو أقوى أو المجموع مشبه بالمجموع و لا شك أن آل إبراهيم أفضل من آل محمد إذ فيهم الأنبياء و لا نبي في آل محمد من في سورة الأحزاب . قوله ﴿ سلمان بن حرب ﴾ ضد الصلح و ﴿ عمرو بن مرة ﴾ بضم الميم وشدة الراء و ﴿ ابن أبي أوفى ﴾ بفتح الهمزة وسكون الواو و بالفاء مقصوراً عبد الله الأسلى قالوا لا تحسن الصلاة على غير النبي لغير النبي وسكون الواو و بالفاء مقصوراً عبد الله الأسلى قالوا لا تحسن الصلاة على غير النبي لغير النبي عمرو

أبيه عن عَمْرُو بن سُلَيْمِ الزَّرَقِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوا يَارَسُولَ اللّه كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ قُولُوا اللّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّد وَأَزُواجِه يَارَسُولَ اللّهُ مَصلًا عَلَى مُحَمَّد وَأَزُواجِه وَذُرِّيتَه كَمَا وَذُرِّيتِه كَمَا وَذُرِّيتِه كَمَا مِلْ اللّهُ مَا صَلّا عَلَى آلِ الرّاهِيمَ وَبارِكْ عَلَى مُحَمَّد وَأَزُواجِه وَذُرِّيتِه كَمَا باركْتَ عَلَى آلِ الرّاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ جَمِيدُ

بَابِ قُول النبي صلّى الله عَلَيه وَسلّم مَن آذيتُه فَاجَله لَهُ زَكَاة وَرَحْمَة مَرَى أَدْ يَتُه فَاجَله لَهُ زَكَاة وَرَحْمَة مَرَى أَخْبَرَني يُونُس عن ابن شهاب عَلْ أَخْبَرَني سُعيد بن المُسيّب عن أَبي عُريرة رضى الله عنه أَنّه سَمَع النبيّ صلّى الله عَلَيه وَسلّم يَقُولُ اللّه مَا أَيّ مُؤْمِن سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلْكَ لَه قُرْ بَةً إِلَيْكَ يَوْمَ اللّه عَلَيْه وَسَلّم يَقُولُ اللّه مَا أَيّ مُؤْمِن سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلْكَ لَه قُرْ بَةً إِلَيْكَ يَوْمَ اللّه عَلَيْه وَسَلّم يَقُولُ اللّه مَا اللّه مَا أَيْكُ مَوْمِن سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلْكَ لَه قُرْ بَةً إِلَيْكَ يَوْمَ اللّه عَلَيْه وَسَلّم يَقُولُ اللّه مَا اللّه مَا عَنْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم يَقُولُ اللّه مَا عَنْهُ مَا مُؤْمِن سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلْكَ لَه قُورُ بَهَ إِلَيْكَ يَوْمَ

القيامة

با التَّعَوُّ ذَمِنَ الفَيْنِ مِرْتُنَا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَن ١٩٨٠

ابن حزم بفتح المهملة وسكون الزاى الانصارى و ﴿عمرو بن سليم ﴾ مصغر السلم الزرق بضم الزاى وفتح الراء و بالقاف و ﴿أبو حميد ﴾ بضم المهملة عبدالرحمن الساعدى بكسر المهملة الوسطانية وهما أيضاً أنصاريان . قوله ﴿ زكاة ﴾ أى طهارة أو نموا فى الخير أوصلاحا و ﴿ أحمد بن صالح ﴾ هو المصرى و كذا عبد الله بن وهب . فانقلت ماهذه الفاء فى ﴿ فأ يمامؤ من ﴾ قلت جزائية وشرطها محذو ف يدل عليه السياق أى ان كنت سببت مؤ منا . فان قلت إذا كان مستحقاً للسب فلم يكون قربة له قلت المراد به غير المستحق له بدليل الروايات الأخر الدالة عليه . فان قلت غاية ما فى الباب أنه لا يكون فه أثر فما وجه انقلابه قربة قلت هذا من جملة خلقه الكريم و كرمه العميم حيث قصد مقابلة ما وقع منه بالحير والكرامة انه لعلى خلق عليه عليه وسلم . قوله ﴿ حف ﴾ بالمهملتين و ﴿ هشام ﴾ منه بالخير والكرامة انه لعلى خلق عليه عليه وسلم . قوله ﴿ حف ﴾ بالمهملتين و ﴿ هشام ﴾

قَتَادَةً عَنَ أَنْسِ رَضَى اللهُ عَنْهُ سَأَلُوا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفُوهُ الْمَسْأَلَةَ فَغَضِبَ فَصَعِدَ الْمُنْبَرَ فَقَالَ لِا تَسْأَلُونِي اليَّوْمَ عَنْ شَيء إلَّا بَيْنَدُهُ لَـكُمْ فَجْعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَأَذَا كُلُّ رَجُل لَافُّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكَى فَأَذَا رَجُلْكَانَ إِذَا لَاحَى الرِّجَالَ يَدْعَى لِغَيْرِ أَبِيـهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَن أَبِي قَالَ حَذَافَةُ ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًـا وَبَمُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمْ رَسُولًا نَوْ ذَ بِاللَّهِ مِنَ الْفَتَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّم مَارَأَيْتُ فِي الْحَيْرِ وَالنَّشِّ كَالْيَوْمِ قَطَّ إِنَّهُ صُوِّرَتِ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا وَرا َ الحائط وَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ عَنْدَ هَذَا الحَديثِ هَذِهِ الآيَةُ يِالْيَّا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءً إِنْ تَبُدُلَكُمْ تَسَوَّكُمْ التَّعَوُّذِهُ نُ عَلَبَة الرَّجال صَرْتُنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعيد حَدَّثَنا إِسْماعيلُ

0911

أى الدستوائى و ﴿ أحفوه المسئلة ﴾ أى ألحوا عليه فى السوّال عنه ويقال أحفيته إذا حملته على أن يبحث عن الخير و ﴿ لاف ﴾ بالرفع والنصب حالا و ﴿ لاحى ﴾ أى خاصم و ﴿ يدعى ﴾ أى ينتسب الى غير أبيه و ﴿ حذافة ﴾ بضم المهملة وخفة المعجمة وبالفاء السهمى واسم الرجل هو عبدالله وحكم بأنه والده بالوحى أو بحكم الفراسة أو بالقيافة أو بالاستلحاق و ﴿ أنشأ ﴾ أى طفنى يقول رضينا بما عندنا من كتاب الله وسنة نبينا واكتفينا به عن السوّال و إيماقال ذلك إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكثير عليه وفيه أن عضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ما نعالله ضاء لكاله بخلاف سائر القضاة و فيه فهم عمر و فضل علمه فضب رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس ما نعالله ضاء لكاله بخلاف سائر القضاة و فيه فهم عمر و فضل علمه لأنه خشى أن يكون كثرة سؤ الهم كالتعنت عليه و فيه أنه لا يسأل العالم الا عند الحاجة . قوله ﴿ كاليوم ﴾ أى يو ماه ثل هذا اليوم و ﴿ الحائط ﴾ أى محر اب رسول الله صلى الله عليه و سلم مى العلم . قوله ﴿ كاليوم ﴾ أى يو ماه ثل هذا اليوم و ﴿ الحائط ﴾ أى محر اب رسول الله صلى الله عليه و سلم مى العلم . قوله

ابُن جَعْفَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَيِ عَمْرِو مَوْلَى المُطَلّب بْنِ عَبْد الله بن حَنْطَبِ أَنَّهُ سُمَعَ الْسَسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ لاَ بِي طَلْحَة النّمَسْ لَنَا غُلْامًا مِنْ عَلْمان عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُلّهَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكُنْتُ أَنْ يَقُولَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ كُلّما نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكُنْتُ أَنْ يَقُولَ اللّهُ مَا إِنّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمِ والحَزن والعَجْز وَالحَسَل والبُخْل والجُبن وصَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ والحَزن والعَجْز وَالحَسَل والبُخْل والجُبن وصَلّى الله مَن خَيْبَرَ وَأَفْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم الله عَنْ الله مَن خَيْبَرَ وَأَفْبَلَ الله عَنْ الله والبُخْلُ والجُبن وصَلّى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله والله عَنْ الله عَنْ الله والله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله والله عَنْ الله والله و

(قتيبة) مصغر قتبة الرحل و (عمرو بن أبي عمرو) بالواو فيهما مولى المطلب بلفظ فاعل الافتعال ابن عبد الله بن حنطب بفتح المهملتين وسكون النون بينهما و بالموحدة المخزومي القرشي و (أبو طلحة) اسمه زيد الانصاري زوج أم أنس. قوله (الهم) قيل الهم لمكروه يتوقع والحزن لمكروه واقع و (البخل) ضد القدرة و (الكسل) التثاقل عن الأمر ضد الجلادة و (البخل) ضد الكرم و (الجبن) ضد الشجاعة و (ضلع الدين) بفتحتين ثقله وشدته وقوته و (غلبة الرجال) تسلطهم واستيلاؤهم هرجاوم جا وذلك لغلبة العوام وهذا الدعاء من جوامع الكلم لماقالوا أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية وبدنية وخارجية والأول بحسب القوى الى للانسان العقلية والغضية والتجوز والشهوية ثلاث أيضاً: فالهم والحزر تتعلق بالعقلية والجبن بالغضية والبخل بالشهوية والعجز والكسل بالبدنية والثاني يكون عند سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى والأول عند نقصان عضو و نحوه والضلع والغلبة للخارجية والأول مالى والثاني جاهي والدعاء مشتمل على الكل. قوله (صفية بنت حي) بضم المهملة وخفة التحتانية الأولى المفتوحة وشدة الثانية الخيبري و حازها أي اختارها من الغنيمة وأخذها لنفسه و (أراه) بضم الهمزة أبصره (يحوى) أي يجمع ويدور و (العباءة) ضرب من الأكسية فهو من باب عطف العام على الخاص و (الصهباء) بفتح المهملة و (العباءة) بفتح المهملة و (العباءة) بفتح المهملة و (العباءة) بفتح المهملة و (العباءة) بفتح المهملة و العباءة بقت المهملة و (العباءة) بفتح المهملة و (العباءة) بفتح المهملة و (العباءة) بفتح المهملة و العام على الخاص و (العباء) بفتح المهملة و (العباءة) بفتح المهملة و (العباءة) بفتح المهملة و المورة أبعرب من الأكسة فهو من باب عطف العام على الخاص و (العباءة) بفتح المهملة و المعلمة و المعلمة و المعلمة و المعلمة و المعلمة و العباء من المعلمة و العلمة و العلمة و العلمة و العلمة و المعلمة و المعلمة و العلمة و العل

ه بات التَّعَوُّ ذِمِنْ عَذَابِ القَبْرِ مَرْثُنَا الْحَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا

مُوسَى بُن عُقبَةَ قَالَ سَمْعُتُ أُمَّ خَالَد بِنْتَ خَالَد قَالَ وَلَمْ أَسْمَعُ أَحَدًا سَمَعَ مِنَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا قَالَتُ سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعُوَّذُ

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرْسُ الْدُمُ حَدَّثَنَا شُعَبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ مُصْعَب

وإسكان الهاء و بالموحدة ممدوداً موضع بين خيبر والمدينة و ﴿ الحيس ﴾ بفتح المهماة تمريخاط بالسمن و ﴿ الاقط والنطع ﴾ فيه أربع لغات و ﴿ بناؤه بها ﴾ أى زفافه بها و ﴿ بدا ﴾ أى ظهر و ﴿ الحجة ﴾ تحتمل الحقيقة لشمول قدرة الله تعالى والمجاز أو فيه إضمار أى يحبنا أهله وهم أهل المدينة. قوله ﴿ مثل ﴾ أى فى نفس حرمة الصيد لا فى الجزاء ونحوه . فان قلت فى بعضها مثل ما حرم به بنزيادة به فيا معناه قلت اما أن يكون مثل منصوبا بنزع الخافض أى بمثل ما حرم به وهو الدعاء بالتحريم أومعناه أحرم بهذا اللفظ وهو أحرم مثل ما حرم به إبراهيم عليه السلام و ﴿ البركة فى المد ﴾ مستلزم عرفا وعادة للبركة فى الموزون أو المراد البركة فيما يقدر به ومر فى الجهاد فى باب مر في غزا بصبى ﴿ باب التعوذ من عذاب القبر ﴾ . قوله ﴿ الحميدى ﴾ بضم الحاء عبد الله و ﴿ موسى بن عقبة ﴾ بضم المهملة و سكون القاف و بالموحدة و ﴿ أم خالد ﴾ ابن الزبير بن العوام بنت خالدبن سعد بن العاص المهملة و المؤوف و المأوحة و ﴿ مصعب ﴾ بضم الميم وإسكان المهملة الأولى و فتح الثانية بم. السمها أمه بتخفيف الميم المفتوحة و ﴿ مصعب ﴾ بضم الميم وإسكان المهملة الأولى و فتح الثانية بم. السمها أمه بتخفيف الميم المفتوحة و ﴿ مصعب ﴾ بضم الميم وإسكان المهملة الأولى و فتح الثانية بم. السمها أمه بتخفيف الميم المفتوحة و ﴿ مصعب ﴾ بضم الميم وإسكان المهملة الأولى و فتح الثانية بم. السمها أمه بتخفيف الميم المفتوحة و ﴿ مصعب ﴾ بضم الميم وإسكان المهملة الأولى و فتح الثانية بم. المهماة المؤلمة ا

كَانَ سَعْدَ يَأْمُ بَخُمْسَ وَيَذَكُرُهُنَّ عِنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُ بِهِنَّ اللَّهِمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُّحْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرْدٌ إِلَىٰ أَرْذِلِ الْمُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَـة الدُّنْيَـا يَعْنِي فَتْنَـةَ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرْتُنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ 0918 أَى وَائل عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى َّعَجُوزَان مِنْ عَجُــز يَهُود المَدينَة فَقَالَتَا لِي إِنَّ أَهْلَ القُبُورِ يُعَـذَّبُونَ فِي قَبُورِهُمْ فَكَذَّبْتَهُمَّا وَلَمْ أَنْعُمْ أَنْ أُصَدَّقَهُما خَفَرَجَتَا وَدَخَلَ عَلَى النَّيِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يارَسُولَ الله إِنَّ عَجُوزَيْن وَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَاعُمُ كُلُّهَا فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلَاةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

سعد بن أبى وقاص و ﴿أرذل العمر﴾ الهرم حيث ينتكس قال تعالى ﴿ ومن نعمره ننكسه فى الحناق ﴾ ولفظ ﴿ يعنى فتنة الدجال ﴾ قالوا هو من باب زيادات شعبة عن الحجاج . قوله ﴿ عثمان ابن أبى شيبة ﴾ بفتح المعجمة ضد الشباب و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم وكسر الراء الأولى و ﴿أبو وائل ﴾ بلفظ فاعل الويل بالتحتانية شقيق بكسر القاف الأولى قال الغسانى فى بعض النسخ أبو وائل و وأر مسروق ﴾ بالعطف وهو وهم و إنما يرويه أبو وائل عن مسروق وما أحفظ لابى وائل رواية عن عائشة . قوله ﴿ بحوزان ﴾ العجوز يطلق على الشيخ والشيخة و لا يقال بجوزة إلا على لغة رديئة والعجز بضمتين جمعه . فان قلت سبق فى الجنائز أن يهو دية دخلت قلت لامنافاة بينهما و ﴿ لم أنعم ﴾ أحسن فى تصديقهما . قوله ﴿ ان عجوزين ﴾ حذف خبره للعلم به و هو دخلتا . فان قلت العذاب

قَالَ سَمْعُتُ أَبِي قَالَ سَمْعُتُ أَنِي قَالَ سَمْعُتُ أَنِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ نَبِي اللهَ صَلَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ نَبِي اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَاتِ عَلَيْهُ وَالْمَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْمُرَمِ عَلَيْهُ وَالْمَاتِ عَلَيْهُ وَالْمَاتِ وَالْمَوْمُ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مَنْ فَتْنَةَ الْحَيْمَ وَالْمَاتِ وَأَعُودُ بِكَ مَنْ فَتْنَةَ الْحَيْمَ وَالْمَمَاتِ وَالْمَمَاتِ وَأَعُودُ مِنَ الْمَا أَثَمَ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَعْقَلُ بِنُ أَسَد حَدَّ ثَنَا وُهَيْبُ عَنْ هَشَامِ بِن عُرُوةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائَشَة رَضَى الله عَنْهَ النَّ النَّيِّ صَلَى الله عَنْ عَلَيْهُ وَالْمَوْمِ وَالْمَاتِ عَنْ هَشَامِ بِن عُرُوةَ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائَشَة رَضَى الله عَنْهَ النَّ النَّيِّ صَلَى الله عَنْ عَائِشَة وَصَلَى اللهُ عَنْهَا اللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَاللهُمْ وَالْمَوْمِ وَالْمَاتُ وَمَنْ فَتْنَةَ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمَنْ فَتْنَة النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمَنْ فَتْنَة الْمَسِيحِ الدَّجَالِ فَيْ وَاعُودُ بُكَ مِنْ فَتْنَة الْمَشِو وَاعُودُ بُكَ مِنْ فَتْنَة الْمَسِيحِ الدَّجَالِ فَنْ فَتْنَة الْمَشِو اللَّهُمُ وَاعُودُ بُكَ مِنْ فَتْنَة الْمَسِيعِ الدَّجَالِ فَيْ اللهُ فَوْدُ بُكَ مِنْ فَتْنَة الْمَسِيحِ الدَّجَالِ فَيْ وَاعُودُ بُكَ مِنْ فَتْنَة الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

ليس مسموع قلت المقصود صوت المعذب به من الأنين ونحوه أو بعض العذاب نحو الضرب مسموع ومر فى الجنائز أن صوت الميت يسمعه كل شيء إلا الانسان. قوله ﴿ المحيا﴾ إما مصدر أو اسم زمان و ﴿ المات ﴾ أى زمان الموت أى بعده أو وقت النزع و ﴿ المعتمر ﴾ أخو الحاج ابن سليمان و ﴿ المفرم ﴾ هو أقصى الكبر و ﴿ الفتنة ﴾ الامتحان والضلال والاثم والكفر والعذاب والفضيحة. قوله ﴿ المأتم ﴾ بمعنى الاثم و ﴿ المغرم ﴾ بمعنى الغرامة وهي ما يلزمك أداؤه كالدين والدية و ﴿ عذاب القبر ﴾ ما يتر تب بعده على المجر مين فكان الأولى مقدمة للثانى و علامة له وكذا ﴿ فتنة النار ﴾ كانها نحو سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ قال تعالى ﴿ كلما ألق فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم الذير ». قوله ﴿ فتنة الغنى ﴾ هو نحو الطغيان والبطر وعدم تأدية الزكاة. فان قلت لم زاد لفظ الشر فيه ولم يذكره فى الفقر ونحوه قلت تصريحا بما فيه من الشر وأن مضرته أكثر من مضرة غيره فيه ولم يذكره فى الفقر ونحوه قلت تصريحا بما فيه من الشر وأن مضرته أكثر من مضرة غيره

اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنَّي خَطَايايَ بماء الثَّلْجِ وَالبَرد وَنَقَّ قَلْبي مِنَ الْخَطَايا كَمَ نَقَّيْتَ الثُّوبَ الأَبيْضَ منَ الدَّنس وَ بَاعدْ بَيني وَ بَيْنَ خَطَاياً يَكَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ والمغرب

بات الاستعادَة منَ الجُبْن وَالكُسَل صَرْثُنَا خَالدُ بنُ عَنْ لَدَ حَدَّثَنَا سُلْمَانُ قَالَ حَدَّ ثَنِي عَمْرُو بِنُ أَبِي عَمْرُو قَالَ سَمَعْتُ أَنْسًا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحَزَن وَالْعَجْز وَالْكَسَلُ وَالْجُبْن وَالبُخْلِ وَضَلَعِ الدُّيْنِ وَعَلَبَةَ الرَّجَال

باتُ التَّعَوُّذُ مِنَ البُّخُلِ البُّخُلُ وَالبَخَلُ وَاحَدُ مِثْلُ الْحُرْنِ وَالْحَرَنِ مَرْثُنَا مُحَدَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّتَنَى غَنْدُرُ حَدَّتَنَا شُعِبَةً عَنْ عَبْدُ المَلكِ بِن عَمير عَن

0911

أو تغليظًا على الأغنياء حتى لا يغتروا بغناهم ولا يغفلوا عن مفاسده أو إيماء إلى صورة أخرى لا خير فيها بخلاف صورته فانها قد تكون خيرا. قوله ﴿ البرد ﴾ بفتح الراء حب الغمام. فان قلت العادة أنه إذا أريد المبالغة في الغسل أن يغسل بالماء الحار لا بالبارد لا سما الثلج ونحو مقلت. قال الخطابي: هذه أمثال لميرد بها أعيان المسميات وإنما أرادبها التوكيد فىالتطهيرمن الخطايا والمبالغة في محوها عنه والثلج والبرد ماءان مقصوران على الطهارة لم تمسهما الأيدى ولم يمتهنهما الاستعمال فكان ضرب المثل بهما أوكد في بيان ما أراده من التطهير و تقدم في الصلاة له أوجه أخر وأقول يحتمل أنه جعل الخطايا بمنزلة نار جهنم لأنها مؤدية اليها فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيدا في الاطفاء وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقيا عن المـاء إلى أبرد منه وهو الثلج ثم إلى أبرد منــه وهو البرد. قوله ﴿ خالد بن مخلد ﴾ بفتح الميم واللام و ﴿ سلمان ﴾ هو ابن بلال و ﴿ الضلع ﴾ بالمعجمة مُصْعَبِ بنِ سَعْدَ عَنْ سَعْدَ بنِ أَبِي وَقَاصَ رَضَى اللهُ عَنْهُ كَانَ يَأْمُرُ بِهُوُ لاء المُنسِ وَيُحَدِّثُهُنَّ عِنِ النَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ البُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةَ الدُّنيا بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةَ الدُّنيا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ

مَعْمَرُ عَبْدُ الْوَارِثُ عَنْ عَبْدَالَعْزِيزِ بِنِ صَهِيْبِ عَنْ أَنْسَ بِنِ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعُوَّذُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُسل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُرْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْل مِنَ الْكُسل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُرْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْل مِنَ الْكُسل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْل مِنَ الْمُرْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْل مِنَ الْمُرْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْل مِنَ الْمُرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْل مِنَ الْمُرْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْل مِنَ الْمُرْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْل مِنَ الْمُرْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُرْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُحْل مِنَ الْمُرْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُرْمِ وَالْوَجِعِ مِرْمَنَ الْمُرْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُرَمِ وَالْمُولِ وَلُو بَعِ مَرْمَنَ الْمُرَمِ وَالْمَاهِ وَالُوجِعِ مَرْمَنَ الْمُولُ وَيُولُ اللّهُ مِنْ الْمُرَامِ وَالْمُ بَعْ الْوَبِاءِ والْوجِعِ مَرْمَنَا مُعَمَّدُ بُنُ يُوسُفَى حَدَّيْنَا مُعَالِمُ وَلَولَهُ مِنْ الْمُرْمِ وَالْمُ مَلَالِعُونُ وَلَا مَنْ الْمُرْمِ وَالْمُ وَلَا مُعَالِمُ وَالْمَ وَالْمُ وَلَا مُعَالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَامِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُرْمِ وَالْمُولِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُولِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُولِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُولِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُولِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا مِنْ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْم

واللام المفتوحتين الثقل والقوة ومر الحديث آنفا . قوله ﴿ محمد بن المثنى ﴾ ضدالمفرد و ﴿ غندر ﴾ بضم المعجمة وسكون النون و فتح المهملة و بالراء اسمه محمد بن عبد الملك بن عمير مصغر عمر ومر آنفاً مع الحديث . قوله ﴿ أرذل العمر ﴾ هو الهرم زمان الخرافة وحين انتكاس الأحوال قال تعالى « ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئاً » وقال تعالى « إلا الذين هم أراذلنا » أى أسقاطنا . قوله ﴿ أبو معمر ﴾ بفتح الميمين عبد الله و ﴿ أبو صهيب ﴾ مصغر الصهب بالمهملة . فان قلت فالدعاء بطول العمر دعاء عليه لا دعاء له وقد ثبت في الحديث السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة اللهم اجعلنا من السعداء الأبرار ﴿ باب الدعاء برفع الوباء ﴾ مقصوراً وممدوداً المرض العام وقيل الموت الذريع من السعداء الأبرار ﴿ باب الدعاء برفع الوباء ﴾ مقصوراً وممدوداً المرض العام وقيل الموت الذريع

سَفْيانَ عَنْ هشام بِن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّالْمُمَّ حَبَّبْ إَلَيْنَا الْمَدِينَـةَ كَمَا حَبَّبْتَ إَلَيْنَا هَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَانْقُلْ حُمَّاهِ إِلَى الْجُحْفَة اللَّهُمَّ بارك لَنا في مُدّنا وَصاعنا صَرْثُ مُوسى ابن إسماعيلَ حَدَّتنا إِبْرِ اهيم بن سَعْد أُخبَر ناابن شهاب عن عامر بن سَعْد أَنَّ أَبَاهُ قَالَ عَادَنِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجَّة الوَ داع منْ شَكُوى أَشْفَيْتُ منْهُ عَلَى المَوْت فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله بَلَغَ بِيمَا تَرَى مِنَ الوَجَع وَأَنَّا ذُو مَال وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَـةٌ لَى وَاحدَةٌ أَفَا تَصَدَّقُ بِثُلْثَى مَالَى قالَ لَا قُلْتُ فَبِشَطْرِه قالَ الثُّلُثُ كَثيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَـكَ أَغْنِيَـاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفُّهُونَ النَّاسَ وَ إِنَّكَ لَنْ تَنْفَقَ نَفَقَـةً تَبْتَـغَى بِهَا وَجُهَ اللَّهَ إِلَّا أُجِرْتَ حَتَّى مَا تَجُعَلُ في في امْرَأَتِكَ قُلْتُ آأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَخَلَفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا

و ﴿ الجحفة ﴾ بضم الجيم وإسكان المهملة وبالفاء ميقات أهل مصر والشام وكان سكانها فى ذلك الوقت يهود وفيه الدعاء على الكفار بالأمراض والبليات. قوله ﴿ فى مدنا ﴾ أى فيما يقدرأو بركته مستلزمة لبركته والمراد كثرة الاقوات من اثهار والغلات مر قبيل كتاب الصوم. قوله ﴿ عامر ﴾ هو ابن سعد بنأ بى وقاص و ﴿ الشكوى ﴾ غير منصر ف المرض و ﴿ أشفيت ﴾ أى أشر فت عليه و دنوت منه وكان له ابنة و احدة فى ذلك الحين و اسمها عائشة و ﴿ الشطر ﴾ النصف و ﴿ كبير ﴾ بالموحدة وروى بالمثاثة و ﴿ أن تذر ﴾ بفتح الهمزة و قيل معناه لأرن تذر و ﴿ العالة ﴾ جمع العائل و هو الفقير و ﴿ يَتَكَفَفُونَ ﴾ أى يمدون إلى الناس أكفهم بالسؤال و ﴿ أخلف ﴾ يعنى فى مكة . وقال النووى :

وَكَنْ حَرَّنَ الْمُ مِنْ الْمُ عَنْ اللهِ عَنْ عَادُمْ اللهِ عَنْ عَادُ النَّهُ عَنْ عَبْدِ المَلكُ عَنْ مُصْعَب عَنْ اللهِ عَالَى اللهِ عَنْ عَبْدِ المَلكُ عَنْ مُصْعَب عَنْ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعُوّدُ فَي مُصْعَب عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ يَتَعُوّدُ فَي اللهُ عَنْ مُصْعَب عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ يَتَعُوّدُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعُوّدُ مِنَ اللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعُوّدُ مِنَ اللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعُوّدُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ عَنَ عَادُ اللهُ عَنْ عَادُ اللهُ عَنْ عَادُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَادُشَةً أَنَّ النَّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَادُسُهُ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَنْ عَادُسُهُ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَادُسُهُ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَادُسُهُ أَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَادُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ أَلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَادُسُهُ أَنَّ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ عَادُسُهُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِه

المراد بالتخلف في ولعلك تخلف طول العمر وهو من المعجزات فانه عاش حتى فتح العراق وانتفع به المسلمون وتضرر به المشركون. قوله ﴿أمض﴾ بفتح الهمزة يقال أمضيت الأمر أى أنفذته أى تممتها لهم ولا ينقصها عليهم و ﴿ البائس ﴾ شديد الحاجة و ﴿ سعد بن خولة ﴾ بفتح المعجمة و سكون الواو و باللام كان مهاجريا بدريا مات بمكة في حجة الوداع قال سعد بن أبي وقاص رثى لا بي خولة رسول الله صلى الله عليه و سلم أى ترحم عليه و رق له من جهة و فاته بمكة و ذلك لأنه كان يكره أن يموت بمكة التى هاجر منها و يتمنى أن يموت بغيرها فلم يعط متمناه و مرت مباحث الحديث في الجنائز قوله ﴿ الحسين ﴾ مصغراً ابن على الجعفى الحكوفى و ﴿ زائدة ﴾ فاعلة من الزيادة و ﴿ ابن قدامة ﴾ اثقفى و ﴿ دعمه بالله الكاف و بالمهملة و محمه بالكاف و بالمهملة و محمه بالكاف و بالمهملة المحمة و هذه بالكاف و بالمهملة المحمة و هذه بالكاف و بالمهملة و روضعب ﴾ بضم الميم مر آنفا مع الحديث و ﴿ و كيم بافت الواو و كسر الكاف و بالمهملة المحمة و سلم المحمة ال

وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِن الكَسَلِ والْهَرَمِ والمَغْرَمِ والمَأْتَمِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفَتْنَة النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فَتْنَة اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفَتْنَة النَّهُمَّ إِنَّى عَذَابِ النَّهُمَّ اغْسَلْ خَطَاياتَ بَاء النَّهُمَ الْعَنَى وَشَرِّ فَتْنَة اللَّهِمَ الْخَطَاياتَ كَا يُنَقَّ اللَّهُ وَ اللَّهُمَ اغْسَلْ خَطَاياتَ كَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المُشْرِق وَ المُغْرِب الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ وباعِد بَيْنَ المُشْرِق وَ المُغْرِب

إِ بِنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ هِشَامٍ عِنْ أَبِيهِ عِنْ خَالَتِهِ أَنَّ النِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَلَّامُ بِنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ هِشَامٍ عِنْ أَبِيهِ عِنْ خَالَتِهِ أَنَّ النِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةَ النَّارِ وَمَنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةَ الغَنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةَ الْعَنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةَ الْعَنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتْنَةَ الْمَسِيحِ الدَّجَال

التَّعَوُّذِ مِنْ فَتْنَةَ الفَقْرِ صَرَّنَا مُحَدَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا مُعُمَّدً الْخُبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا هُمُ عَلَى اللهُ عَشَامُ بِنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

ابن الجراح بالجيم وشدة الراء وبالمهملة و ﴿ الدنس ﴾ بفتح النون الوسخ سبق الحديث آنفا و ﴿ سلام ﴾ بتشديد اللام ابن أبى مطيع ضد العاصى و ﴿ خالته ﴾ أى عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها و ﴿ محمد ﴾ هو اما ابن سلام و اما ابن المثنى و ﴿ أبو معاوية ﴾ محمد بن خازم بالمعجمة و الزاي

عَلَيْـه وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فَتَنَّةُ النَّـارِ وَعَذَابِ النَّـارِ وَفَتْنَـة القبر وعذاب القبر وَشَر فَتْنَة الغنَى وَشَرّ فَتْنَة الفَقْرِ اللَّهِمُ ۚ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فَتْنَهَ الْمُسيحِ الدُّجَّالِ اللَّهُمُّ اغْسِلْ قَلْبِي بَمَاءِ الثَّلْجِ وَ الْبَرَدُو نَقَّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايا كَمَ نَقَيْتُ الثُّوبِ الأبيضَ مِنَ الدُّنسِ وَبَاعِدُ بِينِي وَبِينَ خَطَا يَأَى كَمَا بَاعَدْتُ بِينَ المُشْرِقِ وَالمُغْرِبِ اللَّهِمُ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الكُسَلِ وَالمَاثُمُ وَالمُغْرَمِ بالسُّ الدُّعاء بكُثْرَة المَالِمَعَ البُركة مَدُّ بن بشَّار حَدَّثنا غُندر حَدَّثَنا شَعبَة قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَة عَنْ أَنْسَ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنَّهَا قَالَتْ يَارَسُولَ الله أنسُ خَادِمُكَ ادْعُ اللهُ لَهُ قَالَ اللَّهُمُّ أَكُثُرْ مَالَهُ وَوَلَدُهُ وَبَارِكُ لَهُ فَيَا أَعْطَيْتُهُ وَعَنْ هِشَامِ بِنِ زَيْدِ سَمِعْتُ أَنْسَ بِنَ مَالِكِ مِثْلَهُ مَرْثُ أَبُو زَيْد سَعِيدُ بِنُ الرَّبِيعِ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا رضى الله عنه قال قالت أمُّ سُلَيْم أنسُ خادمُكَ قَالَ اللَّهُمُ آكُثُرُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ الدُّعاء عند الاستخارة عرف مطرِّف بن عبدالله أبو مصعب

قوله (محمد بن بشار) بتشدید المعجمة و ﴿ أم سلیم ﴾ مصغر السلم أم أنس و ﴿ ما أعطیته ﴾ أعم من المال و الولد فیتناول الدین و العلم و إجابه دعوة الرسول صلی الله علیه و سلم من حقه مشهورة و مر ار ا قوله ﴿ هشام ﴾ هو ابن زیدبن أنس بن مالك روى عن جده و روى عنه شعبة و فی بعضها هشام بن عروة و الأول هو الصحیح و ﴿ سعید بن الربیع ﴾ بفتح الراء ضد الخریف الهروى . قوله ﴿ الاستخارة ﴾ والأول هو الصحیح و ﴿ سعید بن الربیع ﴾ بفتح الراء ضد الخریف الهروى . قوله ﴿ الاستخارة ﴾

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي المَوَّالِ عَنْ مُحَدَّ بِنِ المُنْكُدرِ عَنْ جَابِرِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الاَسْتَخارَةَ فِي الأَمُورِ كُلِّمًا كَاللَّهُ وَمَنَ اللهُ الْاَسْتَخارَةَ فِي الأَمُورِ كُلِمًا كَاللَّهُ وَمَنَّ اللهُ الل

أى طلب الخيرة بوزن العنبة اسم من قولك اختاره الله و (مطرف بسم الميم وفتح المهملة وشدة الراء المكسورة أبو مصعب بلفظ المفعول بالمهملتين و (عبد الرحمن بن أبى الموال بفتح الميم نحو المساجد و (محمد بن المنكدر بصيغة فاعل الانكدار و (إذا هم أى إذا قصد الاتيان بفعل أو ترك و (أستخيرك) أى أطلب منك الخيرة ملتبساً بعلمك بخيرى وشرى ويحتمل أن تكون الباء للاستعانة أو للقسم و (أستقدرك) أى أطلب القدرة منك أن تجعلى قادراً عليه ويقال استقدر الله خيراً سأله أن يقدر له به وفيه لف ونشر غير مرتب. قوله (ان كنت فان قلت كمة ان للشك و لا يجوز الشك فى كون الله عالما . قلت الشك فى أن علمه متعلق بالخير أو الشر لافى أصل العلم . قوله (أو قال) هو شك من الراوى و ترديد منه فان قلت ما المردد بينهما قلت يحتمل أن يكون العاجل و الآجل مذكورين بدل الألفاظ الثلاثة وأن يكونا بدل الأخيرين . فان قلت فكيف يخرج الداعى به عن عهدة التقصى حتى يكون جازما بأنه قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يدعو به ثلاث مرات يقول تارة فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى وأخرى فى عاجلى و آجلى و ثالثة فى دينى وعاجلى و آجلى . قوله (فاقدره لى بضم الدال وكسرها أى اجعله مقدوراً لى أو وثالثة فى دينى وعاجلى و آجلى . قوله (فاقدره لى بضم الدال وكسرها أى اجعله مقدوراً لى أو

وَآجِلهِ فَأَصْرِ فَهُ عَنِي وَأَصْرِ فَنِي عَنْهُ وَأَقْدُرُ لِيَّ الْحَنِيرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضَّنِي بِهُ ويسمى حاجته

٩٩٩٠ عَنْ بُرَيْدُ بْنِ عَبْدُ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قال دَعا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قال دَعا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا فَقَالَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى قال دَعا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ فَقَالَ اللهُ مَا غَفْر لَعْبَيْدُ أَبِي عام وَرَأَيْتُ بَياضَ إِنْطَيْهِ فَقَالَ اللهُ مَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ القيامَة فَوْقَ كثير مِنْ خُلُقكَ مِنَ النَّاسِ إِنْطَيْهِ فَقَالَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَى الله عَنْ أَنْ بَرَ حَرْبِ حَدَّ ثَنَا مَعَ النبي مَنْ الله عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَي سَفَر فَكُنَّا اذَا عَلَوْنَا كَبَرْنَا فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَي سَفَر فَكُنَّا اذَا عَلَوْنَا كَبَرْنَا فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَي سَفَر فَكُنَّا اذَا عَلَوْنَا كَبَرَّنَا فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلْ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَلْ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ فَا اللهُ عَلْهُ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا كَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ ا

قدره لى وقيل معناه يسره لى و ﴿ رضنى ﴾ أى اجعلنى راضياً بذلك و ﴿ يسمى ﴾ أى يعين حاجته مثل أن يقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر من السفر أو التزوج ونحوه مرفى أو اخر كتاب صلاة التطوع. قوله ﴿ محمد بن العلاء ﴾ بالمدو ﴿ أبو أسامة ﴾ حماد و ﴿ بريد ﴾ مصغر البرد بالموحدة والراء والمهملة و ﴿ أبو بردة ﴾ بضم الموحدة وسكون الراء و ﴿ عبيد ﴾ مصغر ضد الحر اسم أبى عام الأشعرى عم أبى موسى رمى أبو عام فى ركبته يوم أوطاس بالمهملتين فمات به فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك دعا له مر ثمة فى المغازى ﴿ باب الدعاء إذا علا عقبة ﴾ . قوله ﴿ سليمان ابن حرب ﴾ ضد الصلح و ﴿ أبو عثمان ﴾ هو عبد الرحمن و ﴿ أبو موسى ﴾ هو عبد الله بن قيس و ﴿ اربعوا ﴾ بفتح الموحدة أى ارفقوا بأنفسكم يعنى لا تبالغوا فى الجهر و ﴿ أصم ﴾ فى بعضها أصما

الدُّعاء اذا هَبَطَ وَاديًا فيه حَديثُ جابر

بِ بِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ عَبْد الله بِن عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰهُ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزُو أَوْ حَجّ أَوْ عُمْرَة يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرِفِ مِنَ اللَّارْضِ ثَلاَثُ تَكْبِيرات ثُمَّ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلكُ

ولعله باعتبار مناسبة غائباً ومر فى غزوة خيبر بدل بصيراً قريباً . قوله ﴿ كَنز ﴾ أى كالكنز فى كو نه أمراً نفيساً مدخراً مكنوناً عن أعين الناس وهوكلمة استسلام و تفويض إلى الله تعالى ومعناه لا حيلة فى دفع شر و لا قوة فى تحصيل خير إلا بالله وفى لفظه خمسة أوجه ذكرها النحاة . قوله ﴿ حديث جابر ﴾ وهو ما تقدم فى كتاب الجهاد فى باب التسبيح إذا هبط وادياً قال جابر كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا و ﴿ يحيى ﴾ ابن أبى إسحاق الحضر مى حديثه سبق فى الجهاد فى باب ما يقول إذا رجع من الغزو حدثنا أبو معمر عبد الوارث حدثنا يحيى بن أبى إسحاق عن أنس بن مالك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية إلى آخره وهو لما أشر فنا على المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون قوله ﴿ قَمْلُ ﴾ أى رجع و ﴿ الشرف ﴾ بالفتحتين المكان العالى و ﴿ الأحزاب ﴾ جمع الحزب اجتمع قوله ﴿ قَمْلُ ﴾ أى رجع و ﴿ الشرف ﴾ بالفتحتين المكان العالى و ﴿ الأحزاب ﴾ جمع الحزب اجتمع

وَلَهُ الْمُدُو وَهُو عَلَى كُلِّ شَيءَ قَدِيرٌ آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لَرَبِنَا حَامِدُونَ صَدَقَ الله وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهُزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

مَن أَنس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَبْدالرَّ حَمْن بِنَ عَن أَنس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَبْدالرَّ حَمْن بِنَ عَوْفَ أَثْرَ صُفْرَة فَقَالَ مَهْمَ أُوْمَهُ قَالَ تَزَوَّ حِتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْن نواة مَن ذَهَب عَوْفَ أَثْرَ صُفْرَة فَقَالَ مَهْمَ أُوْمَهُ قَالَ تَزَوَّ حِتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْن نواة مَن ذَهَب مَن وَقَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاة صَرَّمُ عَلَيْهِ وَتَرَكَ سَبْعَ أَوْ تَسْعَ بَنات فَمَّ وَبَر كَ سَبْعَ أَوْ تَسْعَ بَنات فَمَّ قَالَ بِكُراً وَمُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَرَوَّ حَت يَاجَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُراً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَرَوَّ حَت يَاجَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُراً وَتُضَاحِكُمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَرَوَّ حَت يَاجَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُراً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَرَوَّ حَت يَاجَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُراً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَرَوَّ حَت يَاجَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكُراً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنَو قَالَ عَلَى عَلْمَ وَلَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَلْكَ أَوْ تُضَاحِكُم اللهُ عَلَيْهِ فَقَرَكَ سَبْعَ أَوْ تَسْعَ بَنات فَكَرِهُتُ أَنْ أَجِيمُ أَنَّ بَيْمَ فَلَى أَلْ اللهُ عَلَيْهِ فَقَرَكَ سَبْعَ أَوْ تَسْعَ بَنات فَكَرِهُتُ أَنْ أَجِيمُ أَنَّ بَيْمُ لَوْ فَتُولَ وَتُنْ فَمَنْ وَقَرَقَ حَمْ فَالَ فَلَوْ وَسُلَا عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ

قبائل العرب عازمين لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرقهم الله تعالى بلا مقاتلة وهزمهم عن باب المدينة فان قلت قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السجع وهذا مسجع قلت نهى عن سجع كان كسجع الكهان فى كونه متكلفاً أو متضمناً للباطل. قوله ﴿ صفرة ﴾ أى من الطيب الذى استعمله عندالزفاف و ﴿ مهيم ﴾ بفتح الميم و التحتانية و سكون الهاء و الميم أى ما حالك و ما شأنك وكلمة ﴿ أومه ﴾ شك من الراوى و ما استفهامية قلبت ألفه ها و ﴿ النواة ﴾ بخمسة دراهم و زناً مر . الذهب يعنى ثلاثة مثاقيل و نصفها و مر فى البيع . قوله ﴿ أبو النعاز ﴾ بضم النون محمد بن الفضل المشهور بعارم بالمهملة ثلاثة مثاقيل و نصفها و مر فى البيع . قوله ﴿ أبو النعاز ﴾ بضم النون محمد بن الفضل المشهور بعارم بالمهملة

المُرَأَةُ تَقُومُ عَلَيْنَ قَالَ فَبَارَكَ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقُلِ ابْ عَيَيْنَةً وَمُحَدَّدُ بِنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرُو بِأَرْكَ اللهُ عَلَيْكَ مَمْ يَقُلُ ابْ عَيِيْنَةً وَمُحَدَّدُ بِنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرُو بِأَرْكَ اللهُ عَلَيْكَ

ا بعث مَنْ مَنْ مُور عَنْ سَالَمْ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالَمْ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالَمْ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلَمُ لَوْ أَنَّ أَحَدُهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِى اللهِ اللهِ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلَمُ اللهِ اللَّهُمَّ عَنْهُمَا وَلَدُ فَى ذَلِكَ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَانَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدُ فَى ذَلِكَ جَنِّبُ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَانَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدُ فَى ذَلِكَ لَمَا لَمُ يَضَرَّهُ شَيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَانَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدُ فَى ذَلِكَ

إِ بِ فَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَبَّنَا آتِنَا فِي اللَّهُ نِيا حَسَنَةً مَرْتَنَا مَا النَّبِيّ مُسَدَّدُ حَدَّ تَنَا عَبْدُ الوَارِثُ عَنْ عَبْدَ العَزِيزِ عَنْ أَنسَ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيّ مُسَدَّدُ حَدَّ تَنَا عَبْدُ الوَارِثُ عَنْ عَبْدَ العَزِيزِ عَنْ أَنسَ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِيا عَذَابَ النَّارِ

والراء و (عمرو) أى ابن دينارو (ابن عيينة ) سفيانو (محمد بن مسلم) الطائني هما روياالحديث لكنهما لم يذكرا هذا الدعاء . فإن قلت في الحديث السابق بارك الله لك وفي هذا بارك الله عليك فما الفرق بينهماقلت أراد في الأول اختصاص البركة به وفي الثاني استعلاءها عليه . قوله (عثمان بن أبي شيبة ) ضد الشباب و (كريب) مصغر الكرب بالراء و (لم يضره) أى لم يسلط عليه بحيث لا يحصل منه إلا العمل الصالح أي كان بمن ليس له عليهم سلطان و إلا فالوسوسة لازمة في الوضوء

٢٠٠٦ إِ التَّعَوُّ ذَمْنُ فَتُنَةُ الدُّنْيَا مِدْتُنَا فَرُوَةُ بِنُ أَبِي المَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عبيدة بن حميد عن عبدالملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَّا هَرُ لَا الـكَلَّمَات كَمَا تَعَـَّامُ الكِتَابَةُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجِبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ نُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَـة اللَّهُ نِيا وَعَذابِ الْقَبْرِ ٦٠٠٧ بات تَكْرِيرِ اللَّهُ عاءِ حَرَثْنَا إُبراهِيمُ بنُ مُنْذِر حَدَّثَنا أَنَسُ بنُ عِياض عن هشام عن أبيه عن عائشَة رَضَى الله عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طُبُّ حَتَّى إِنَّهُ لَيُحَيَّلُ إِلَيْهِ قَدْ صَنَعَ الشَّيْءَ وَما صَنَعَهُ وَأَنَّهُ دَعا رَبَّهُ ثُمَّ قالَ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا ذَاكَ يِارَسُولَ الله قَالَ جَاءَنِي رَجُلانَ فَجَلَسَ أَحَدُهُما عَنْدَ رَأْسِي وِالآخُرُ عَنْدَ رَجُلَّ فَقَالَ أَحَدُهُما لصاحبه ما وَجَعُ الرَّجُلِ قالَ مَطْبُوبُ قالَ مَنْ طَبَّهُ قالَ لَبِيدُ بنُ الأَعْصَمِ قالَ

قوله ﴿ فروة ﴾ بفتح الفاء وإسكان الراء وبالواو ابن أبى المغراء بفتح الميم وسكون المعجمة وبالراء وبالمد و ﴿ عبيدة ﴾ بفتح المهملة وكسر الموحدة ابن حميد بضم الحاء الضبى النحوى و ﴿ الكتاب ﴾ أى العبرانى وفى بعضها يعلم الكتابة بلفظ المجهول بصيغة المصدر. قوله ﴿ إبراهيم بن المنذر ﴾ بالنون وبكسر المعجمة الحفيفة و ﴿ أنس بن عياض ﴾ بكسر المهملة وخفة التحتانية و بالمعجمة و ﴿ طب ﴾ أى مسحور و ﴿ لبيد ﴾ بفتح اللام وكسر الموحدة ﴿ ابن الا عصم ﴾ بالمهملة أى سحر و ﴿ مطبوب ﴾ أى مسحور و ﴿ لبيد ﴾ بفتح اللام وكسر الموحدة ﴿ ابن الا عصم ﴾ بالمهملة

فيهاذا قالَ في مُشْط وَمُشاطة وَجُفّ طَلْعَة قالَ فَأَيْنَهُو قالَ فَ ذَرُوانَ وَذُرُوانَ بَرُ فَي بَنِي زُرَيْقِ قَالَتْ فَأَتَاهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم أُمُّ رَجَع الى عائشة فَقَالَ وَالله لَكَأَبَ الشَّياطينِ قالَتْ فَقَالَ وَالله لَكَأَنَّ مَاءَها نُقاعَهُ الحَنَّاء وَلَكَأَنَّ نَخْلَها رُوسُ الشَّياطينِ قالَتْ فَقَالَ وَالله لَكَأَنَّ مَاءَها نُقاعَهُ الحَنَّاء وَلَكَأَنَّ نَخْلَها رُوسُ الشَّياطينِ قالَتْ فَقَالَ وَالله وَكُوسُ الشَّياطينِ قالَتْ فَقَالَ وَالله وَمُ الله وَمَالَ الله وَمُ الله وَمِ الله وَمُ الله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه والله وال

إلَّ اللَّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

اليهودى و (المشاطة) بالضم ما يخرج من الشعر بالمشط و (الجف) بضم الجيم وشدة الفاء وعاء الطلع طلع النخل ويطلق على الذكر والائتى وله ذا قيده بقوله ذكر و (ذروان) بفتح المعجمة وتسكين الراء وبالواو وبالنون بئر المدينة (في بني زريق) بضم الزاى وفتح الراء وسكون التحتانية و (النقاعة) بضم النون و تخفيف القاف الماء الذي ينقع فيه و (الحناء) ممدود وشبه النخل برؤس الشياطين في كونها وحشة المنظر وهو مشل في استقباح الصورة. قوله (شراً) مثل تعلم المنافقين السير من ذلك فيؤذون المسلمين به مرفى صفة إبليس في كتاب بدء الحلق. الخطابي إنماكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء و لا يفعله في أمر النساء خصوصاً و إتيان أهله إذ كان قد أخذ عنهن بالسحر دون ماسواه فلا ضرر فيها لحقه من السحر على نبوته و ليس تأثير السحر في أبدان الانبياء بأكثر من القتل والسم ولم يكن ذلك دافعاً لفضيلتهم و إنما هو ابتلاء من الله تعالى وأما ما يتعلق بالنبوة فقد عصمه الله من أن يلحقه الفساد والحمدلله على ذلك. قوله (زاد) إنما ذكر ذلك لائن المقصود

وَسَلَّمَ الَّايْمَ أَعْنِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْل وَقالَ ابْنُ عُمَرَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَــلَّمَ فِي الصَّــلَاةِ اللَّهُمُّ الْعَنْ فُلاَناً وَفُلاَناً حَتَّى أَنْزُلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ صَرَّتُ ابْنُ سَلَامِ أَخْبَرَنا وَكِيمْ عَنِ ابْنِ أَبِي خالِد قالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ دَعا رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الكتابَسريع الحساب ٦٠٠٩ أَهْرَمِ الأَحْزَابَ اهْرَمْهُمْ وَزَلْرَهُمْ مَرَثُنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هشامٌ عَنْ يَحْلِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ اذا قالَ سَمَعَ اللهُ لَنْ حَمدُهُ فِي الرَّكْعَةِ الآخرَةِ منْ صَدلاةِ العشاءِ قَنَتَ اللَّهُمُّ أَنْجَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدَ اللَّهُمُّ أَنْجِ سَلَمَةُ بْنَهِ اللَّهُمَّ أَنْجِ المُستَضْعَفِينَ

من الترجمة إنما يحصل منه وهو تكرار الدعاء. قوله ﴿ بسبع ﴾ أى بسبع سنين مقحطة كما كان فى زمن يوسف عليه السلام من القحط المفرط فاخذتهم سنة حتى أكلوا الجيف والميتة و ﴿ أبو جهل ﴾ هو عمرو بن هشام المخزومى فرعون هذه الأئمة و ﴿ عليك به ﴾ أى باهلاكه أى خذه واهلكه قوله ﴿ ابن سلام ﴾ بتخفيف اللام على الائصح محمد و ﴿ وكيع ﴾ بفتح الواوابن أبى خالد اسماعيل و ﴿ ابن أبى أوفى ﴾ عبد الله و ﴿ سريع الحساب ﴾ معناه إما أنه تعالى سريع فى الحساب وإما أن وقت الحساب ومجيئه سريع . قوله ﴿ معاذ ﴾ بضم الميم و بالمهملة ثم المنقطة ابن فضالة بفتح الفاء وخفة المعجمة و ﴿ هشام ﴾ أى الدستوائى و ﴿ يحيى بن أبى كثير ﴾ بالمثلثة و ﴿ أبو سلمة ﴾ بفتح الراء وكسر الموحدة و ﴿ الوليد بن الوليد ؟ الفائد أنه الماؤلة أسباط المغيرة و ﴿ الوليد بن الوليد ﴾ المفتوحتين وهؤلاء الثلاثة أسباط المغيرة و

مَن الْمُوْ مِنْينَ اللَّهُمُّ الشُدُدُ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمُّ اجْعَلْهَا سَنِينَ كَسَنَى يُوسُفَ حَرْثُنَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْ عَاصِمَ عَنْ أَنَسَ رَضَى الللهُ اللهُ عَنْهُ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً يَقَالُ لَهُمُ القُرَّاءُ فَأَصِيبُوا فَمَا رَأَيْتُ عَنْهُ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً يَقَالُ لَهُمُ القَرَّاءُ فَأَصِيبُوا فَهَا رَأَيْتُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ الللهُ عَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ال

المخزومي و (الوطأة) بفتح الواو وإسكان المهملة الدوس بالقدم يراد منها الاهلاك لائن من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه و (مضر) بضم الميمو فتح المعجمة وبالراء قبيلة غير منصر في الاستسقاء . قوله (الحسن بن الربيع) بفتح الراء البجلي الكوفي و (أبو الا حوص) بالمهملتين سلام بشدة اللام الحنفي و (عاصم) أي الا حول و (القراء) سموا به لا نهم كانوا أكثر قراءة من غيرهم وكانوا مر . أورع الناس ينزلون الصفة يتعلمون القرآن وكانوا ردءاً للسلمين فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين منهم إلى أهل نجد ليدعوهم إلى الاسلام فلما نزلوا بئر معونة بفتح الميم وضم المهملة وبالنون قصدهم عامر بن الطفيل بالضم في أحياء نحو عصية وغيرهم فقتلوهم . قوله (وجد) أي حزن و (عصية) مصغر العصا قبيلة . فان قلت مر في الجهاد وغيرهم فقتلوهم . قوله (وجد) أي حزن و (عصية) مصغر العصا قبيلة . فان قلت مر في الجهاد أنه قنت أربعين يوما قلت مفهوم العدد لا اعتبار له . قوله (هشام) أي ابن يوسف و (معمر)

الْمُثَنَّ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هَشَامُ بِنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سيرينَ الْمُثَنَّ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ حَدَّثَنَا عَلَيْ بِنُ اللهُ عَنَهُ قَالَ كُنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ كُناً مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنهُ قَالَ كُناً مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَنهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ الوَسُطَى حَتَى عَابَتِ الشَّمْسُ وَهَى صَلاةُ العَصْرِ صَلاةُ الوسطى حَتَى عَابَتِ الشَّمْسُ وَهَى صَلاةُ العَصْرِ

عن الأَعْرَجِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَدْمَ الطَّفَيْلُ بنُ عَمْرُو علَى رَسُولَ عِن الأَعْرَجِ عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ قَدْمَ الطَّفَيْلُ بنُ عَمْرُو علَى رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ يارَسُولَ الله إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ فادْعُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَهْد دَوْسًا وَأَت بَهُمْ اللهَ عَلَيْهُمْ قَقَالَ اللهُمَّ آهد دَوْسًا وَأَت بَهُمْ اللهَ عَلَيْهُمْ فَقَالَ اللهُمَّ آهد دَوْسًا وَأَت بَهُمْ

بفتح الميمين و (السام) الموت و (لم تسمعي) في بعضها لم تسمعين بالنون وجوز بعضهم الغاء عمل الجوازم والنواصبقالوا ان عملها أفصح مر في الأدب. قوله (محمد بن المثني) ضد المفرد و (هشام بن حسان) منصر فا وغير منصر ف البصرى و (عبيدة) بفتح المهملة و كسر الموحدة السلماني بسكون اللامو (بيوتهم) أى أحياء و (قبورهم) أمواتا. فان قلت ماو جه التشبيه قلت اشتغالهم بالنار مستوجب لاشتغالهم عن جميع المحبوبات فكائه قال شغام الله عن جميعها كما شغلوناعنها. قوله (وهي صلاة العصر) تفسيرا عن الراوى إدراجا منه مر في مواقيت الصلاة. قوله (على) أي ابن المديني و (أبو الزناد) بكسر الزاى وخفة النون عبد الله و (الأعرج) هو عبد الرحمن و (الطفيل) مصغر الطفل ابن عمرو الدوسي بفتح المهملة وإسكان الواو وبالمهملة وهي قبيلة أبي هريرة و (أت بهم) أى مسلمين أو كناية عن الاسلام. فان قلت هم طلبوا الدعاء عليهم وهو

أَخْرُتُ مَرْتُ اللّهُمَّ اعْفَر لَى مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَالَمْ مَا قَدْمُتُ وَمَا أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عِنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه كَانَ اللّهُ عَالَيْهِ مَوسَى عَنْ أَبِيهِ عِنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه كَانَ يَدْعُو بَهٰ ذَا اللّهُ عَالْهُ مَّ اعْفَر لَى خَطَيْتِي وَجَهْلِي وَاسْرِافي فِي أَمْرِي كُلّه وَمَا يَدْعُو بَهٰ ذَا اللّهُمَّ اعْفَر لِى خَطَيْتِي وَجَهْلِي وَاسْرِافي فِي أَمْرِي كُلّه وَمَا أَنْتَ أَعْدَى اللّهُمَّ اعْفَر لِى خَطَيْتِي وَعَمْدَى وَجَهْلِي وَهُرْلِي وَكُلُّ ذَاكَ عَنْدى اللّهُمَّ اعْفَر لِي خَطَاياً يَ وَعَمْدَى وَجَهْلِي وَهُرْلِي وَكُلُّ ذَاكَ عَنْدى اللّهُمَّ اعْفَر لِي مَطَاياً يَ وَعَلْمَ رُبّ وَمَا أَشَرُرْتُ وَمَا أَعْدَنُ وَحَدُّلُكَ عَنْ اللّهُ مَنْ مُعَاذَ وَحَدَّثَنَا أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيرٌ وقالَ عُبَيْدُ اللّه بنُ مُعاذَ وَحَدَّثَنَا أَبِي عَنَ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي حَلَى اللّهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بِنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي اللّهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَة بِنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي اللّهِ عَنِ النّبِي اللّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَة بِنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنِ اللّهِ مَن اللّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي اللّهُ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي إِنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِي اللّهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ اللّهِ عَنِ اللّهِ عَنْ أَبِي إِنْهُ إِنْ اللّهُ عَنْ أَلِكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِي اللللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِيهُ إِي الللّهُ عَنْ أَنْهُ اللّهُ عَنْ أَبِيهُ عَنْ أَلِيهُ اللّهُ عَنْ أَنْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْ وَلِي اللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْ أَلِيهُ الللّهُ عَنْ أَلْهُ اللهُ عَلَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ أَبِي الللّهُ عَنْ أَلِي الللهُ عَنْ أَلِيهِ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَ

صلى الله عليه وسلم دعا لهم قلت هذا من خلقه العظيم ورحمته على العالمين مر فى الجهاد فى باب الدعاء للمشركين ﴿ باب قول الذي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفرلى ﴾ قوله ﴿ عبد الملك بن صباح ﴾ بتشديد الموحدة البصرى مات سنة مائتين و ﴿ أبو إسحاق ﴾ هو عمرو الهمدا فى السبيعي و ﴿ ابن أبى موسى ﴾ الطريق الذي بعده يشعر بأنه أبو بردة ابن أبى موسى يعنى عامر أو الرواية التى بعد الطريق أنه هو أبو بكر بن أبى موسى لكن قال الكلاباذى : هو عمرو بن أبى موسى الأشعرى والاسراف ههنا التجاوز عن الحد و ﴿ فى أمرى ﴾ يحتمل أن يتعلق بالاسراف خاصة وأن يتعلق بغيره أيضا على سبيل التنازع بين العوامل و ﴿ العمد ﴾ ضد السهو و الخطأ و ﴿ الجهل ﴾ ضد العلم و ﴿ الهزل ﴾ ضد الجد التنازع بين العوامل و ﴿ العمد ﴾ ضد السهو و الخطأ و ﴿ الجهل ﴾ من الخطف أحد المتقابلين على الآخر بأن تحمل الخطيئة على ما وقع على سبيل الخطأ و ﴿ أنت المقدم ﴾ أى تقدم من تشاء من خلقك الى رحمتك بتو فيقك و تؤخر من تشاء عن ذلك بخذ لانه. قوله ﴿ عبيد الله بن معاذ ﴾ بضم الميم فيهما العنبرى بسكون النون و فتح الموحدة التميمي البصرى و في بعضها

7·١٥ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّنَ الْمُنَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَبْدِ الْجَيدِ حَدَّثَنَا أُسُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْدَى عَنْدًى وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بهِ مَنِي اللَّهُمَّ اعْفُرْ لِي وَحَلَّى وَحَمْدى وَكُلُّ ذَلِكَ عَنْدى وَحَلَّى وَحَمْدى وَكُلُّ ذَلِكَ عَنْدى

الدُّعاء في السَّاعة الَّتي في يَوْمِ الْجُعَة مَرْتَعَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَا اللهُ عَنْهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بِنَ إِبْرِاهِيمَ أَخْبِرِنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَدَّد عَنْ أَبِي هُرِيرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بِنَ إِبْرِاهِيمَ أَخْبِرِنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَدَّد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْجُمْعَة سَاعَةُ لَا يُو افقيها مُسْلِمٌ وَهُو قَامَمُ قَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الْجُمْعَة سَاعَةُ لَا يُو افقيها مُسْلِمٌ وَهُو قَامَمُ

عبد الله مكبرا و ﴿ أبو إسحاق ﴾ أى السبيعى و ﴿ أبو بردة ﴾ بضم الموحدة عامرابن أبى موسى الأشعرى و ﴿ محمد بن المثنى ﴾ ضد المفرد المشهور بالزمن وشيخه ﴿ عبيد الله بن عبد الجبيد ﴾ الحننى البصرى وفى بعضها عبد الحميد و الأول هو الصحيح و ﴿ إسرائيل ﴾ هو ابن يونس بن أبى إسحاق البصرى وفى بعضها عبد الحميد والأول هو الصحيح و ﴿ إسرائيل ﴾ هو ابن يونس بن أبى إسحاق السبيعى و ﴿ كل ذلك عندى ﴾ أى أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها . فان قلت هو مغفور لهما تقدم من ذبه وما تأخر قلت قاله تواضعاً أو عد ترك الأولى ذنبا أو ماكان قبل النبوة أو تعليما لأمته أو لأن الدعاء عبادة قال القرافى بالقاف وخفة الراء وبالفاء فى كتاب القواعد قول القائل فى دعائه اللهم اغفران وخميع المسلمين دعاء بالمحال لأن صاحب الكبيرة يدخل النار ودخول النار ينافى الغفران أقول فيه منع ومعارضة أما المنع فلا نسلم المنافاة إذ المنافاة هو الدخول المخلد كمآل الكفار إذ الاحراج من النار بالشفاعة ونحوها أيضا غفران وأما المعارضة فهى بقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام «رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات » . قوله ﴿ الساعة ﴾ أى السلام «رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات » . قوله ﴿ الساعة ﴾ أى التي تستجاب فيها الدعوة و ﴿ محمد ﴾ هو ابن سيرين وهو قائم يصلى يسأل الله حالات ثلاثة متداخلة التي تستجاب فيها الدعوة و ﴿ محمد ﴾ هو ابن سيرين وهو قائم يصلى يسأل الله حالات ثلاثة متداخلة التي تستجاب فيها الدعوة و ﴿ محمد ﴾ هو ابن سيرين وهو قائم يصلى يسأل الله حالات ثلاثة متداخلة التي تستجاب فيها الدعوة و ﴿ محمد ﴾ هو ابن سيرين وهو قائم يصلى يسأل الله عالات ثلاثة متداخلة التي تستجاب فيها الدعوة و ﴿ محمد ﴾ هو ابن سيرين وهو قائم يصلى المنافقة و ال

يصلى يسألُ خيرًا إِلَّا أَعْطَاهُ وَقَالَ بِيده قُلْنَا يُقَلِّهُا يُزَهِّدُهَا إ عَنْ قُولِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُسْتَجَابُ لَنَا فَى البَّهُود وَلاَ يُستَجَابُ فَمْ فينَا مَرْثَ قُتيبَةُ بن سَعيد حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا ايوب عَن ابن أبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّ الَيهُودَ أَتُوا النَّبِّي صَلَّى الله عليه وسلم فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُ فَقَالَتْ عَائشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ و لعنه الله و غضب عليه م فقال رسو لالله صلى الله عليه و سلم مهلاً يأعائشة عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ وَ إِيَّاكَ وَالعُنْفَ أَوِ الفُحْشَ قَالَتْ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ أَوْ لَمْ تَسْمَعي مأْقَاتُ رَدَدْتُ عَلَيْمْ فَيُسْتَجابُ لِي فيهمْ وَلا يُسْتَجابُ لَمُمْ فيَّ التَّأْمِينِ وَرَثْنَا عَلَى بنُ عَبْدالله حَدْثَنا سُفيانَ قَالَ الزَّهْرِيُ حَدَّثَنَاهُ عَنْ سَعِيد بن الْمَسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنِ النِّيصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

أو مترادفة و ﴿ قال بيده ﴾ أى أشار بيده إلى أنها ساعة لطيفة خفيفة قليلة و ﴿ الزهيد ﴾ الهايل والضيق واختلفوا في تلك الساعة وقيل بين التطوعين أو عندالزوال أو عندالتأذين أو وقت الصلاة أو بين العصر إلى الغروب أو آخر ساعة منه قال بعضهم معنى يصلى يدعوومعنى قائم ملازم مواظب عليه والحكمة في إخفائها أن لا يخصص الطاعة بها كاخفاء ليلة القدر من في آخر كتاب الجمعة. قوله ﴿ ابن أبي مليكة ﴾ مصغر الملكة عبد الله ﴿ وعليكم ﴾ بالواو. فإن قلت الواو تقتضى التشريك قلت معناه وعليكم الموت إذكل من عليها فإن أو الواو للاستئناف أى عليكم ما تستحقونه من الذم من في

إِذَا أَمَّنَ القَارِيُ عَأَمَنُوا فَانَّ المَلائِكَةَ تُوَمِّنَ فَمَنْ وِافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ عُفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مَنْ ذَنْبِه

7.19 مَلْ صَالِحَ عَنْ مَالِكُ عَنْ مَالَكُ عَمْ مَالَكُ عَمْ مَالَكُ عَمْ مَالَكُ عَمْ مَالَكُ عَمْ مَالَكُ عَمْ مَالِكُ عَمْ مَالَكُ عَمْ مَالِكُ عَمْ مَالِكُ عَمْ مَالَكُ عَمْ مَالِكُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَا عَلَيْكُ عَمْ مَالِكُ عَلَا عَلَيْ عَلَالِكُ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَاكُ عَلَى عَلَيْ عَلَا عَلَكُ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَل

كتاب السلام و ( يستجاب ) لأنه بالحق و ( لا يستجاب ) لأنه بالظلم . قوله ( القارى ) هو أعم من الامام في الصلاة و الموافقة اما في الزمان و اما في الصفة من الحشوع و نحوه و الذنب خاص بحق الله تعالى علم من الدلائل الحارجية و تقدم في الصلاة في باب فضل التأمين . قوله ( سمى ) بضم المهملة و خفة الميم المفتوحة و شدة التحتانية مولى أبي بكر بن عبد الرحن المخزومي و ( أبو صالح ) ذكوان و ( العدل ) بالفتح المثل و النظير أي مثل إعتاق عشر رقاب و ( الحرز ) بكسر المهملة و سكون الراء العوذة و الموضع الحصين مر في كتاب بدء الحلق في باب صفة إبليس . قوله ( عبد الملك بن عمرو ) بالواو العقدي بفتح المهملة الأولى و القياف و ( عمر بن أبي زائدة ) فاعلة من الزيادة الحمداني و ( أبو إسحاق ) عمرو بن السبيعي و ( عمرو بن ميمون ) الأو دي بالواو و المهملة التابعي أدرك الجاهلية و هو الذي رجم القردة في حكايته المشهورة و الحديث بهذا الطريق مرسل و لا يخفي أدرك الجاهلية و هو الذي رجم القردة في حكايته المشهورة و الحديث بهذا الطريق مرسل و لا يخفي

مَيْمُون قالَ مَنْ قالَ عَشِّرا كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلَد إِسْمَاعِيلَ قالَ نُحَمُّر بِنُ أَبِي زَائِدَةَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ رَبِيعِ بِن خُتَيْمِ مِثْلَهُ فَقُلْتُ للرَّبِيعِ مُّنْ سَمُعْتَهُ فَقَـالَ مِنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونَ فَأَتَيْتُ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونَ فَقُلْتُ مَّن سَمِعَتُهُ فَقَالَ مِن ابْنِ أَبِي لَيْلَي فَأَتَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَي فَقُلْتُ مَّن سَمِعَتُهُ فَقَالَ من أَى أَيُّوبَ الْأَنْصارِيُّ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بِنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيـه عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُمَيْمُونَ عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَوْلَهُ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنا وُ هَيْبُ عَنْ دَانُو دَعَنْ عَامِرِ عَنْ عَبْدَالرَّ هَمْنَ بِنَ أَبِي لَيْلَيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّمْتِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ قَوْلُهُ وقالَ آدَمُ حَدَّ تَنَا شُعْبَةُ حَدَّ تَنَا عَبْدُ المَلَك بْنُ مَيْسَرَةً سَمَعْتُ هلالَ بْنَ يَسَافَ عَنِ الرّبيع

أن النسبة بين الحديثين محفوظة إذ نسبة المائة إلى العشرة كنسبة العشرة إلى الرقبة الواحدة و ﴿ موسى بن أبى إسماعيل ﴾ وإنما قال بلفظ قال لأنه تحمل منه البخارى مذا كرة لاتحديثاً ونقلا أو هو تعليق و ﴿ وهيب ﴾ مصغراً ابن خالد و ﴿ داود ﴾ لعلههو ابن أبى هند و ﴿ عام ﴾ هو الشعبى و ﴿ أبو أبوب ﴾ هو خالد الأنصارى الخزرجي و ﴿ إسماعيل ﴾ أى ابن خالد و ﴿ الربيع ﴾ بفتح الراء ضد الحريف ابن خثيم مصغر الحثم بالمعجمة و المثلثة الثورى بالمثلثة كان و رعاقانتا مات فى بضع وستين و ﴿ آدم ﴾ هو ابن أبى إياس بتخفيف التحتانية و بالمهملة و ﴿ عبد الملك بن ميسرة ﴾ ضد الميمنة الهلالي و ﴿ هلال بن يساف ﴾ بفتح التحتانية وكسرها وخفة المهملة و بالفاء الاشجعي

ابِن خَشَيْمٍ وَعَمْرِو بن مَيمُونَ عَنِ ابْنِ مَسْعُود قُولَهُ وَقَالَ الأَعْمَشُ وَحُصَيْنَ عَنَ الْبِيعِ عَنْ عَدَاللّه قُولَهُ وَرَواهُ أَبُو مُحَدَّدَ الْحَضْرَحِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّو بَهُ اللّهِ عَنْ عَدَاللّه قُولَهُ وَرَواهُ أَبُو مُحَدَّدَ الْحَضْرَحِيُّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ

الله عَنْ سُمَى عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ سُمَى عَنْ الله عَنْ عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْ الله عَنْ عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْ الله عَنْ عَمْده في يَوْمِ مَا ثَةَ مَرَّة خُطَّتْ خَطَاياهُ و إِنْ كَانَتْ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَ بِحَمْده في يَوْمِ مَا ثَةَ مَرَّة خُطَّتْ خَطَاياهُ و إِنْ كَانَتْ قَالَ مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَ بِحَمْده في يَوْمِ مَا ثَةَ مَرَّة خُطَّتْ خَطَاياهُ و إِنْ كَانَتْ عَنْ الله عَنْ عَمَارَة عَنْ أَبِي مَثْلَ زَبِد البَحْر مَرْتُنْ وَهُ بِنُ حَرْبِ حَدَّ ثَنَا ابنُ فَضَيْلِ عَنْ عُمَارَة عَنْ أَبِي كُلّ الله عَلْيَهُ وَسَلّمَ قَالَ كَلَمْتَان خَفيفَتَان عَلَى وَرُعَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النّبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ كَلَمْتَان خَفيفَتَان عَلَى وَسُلّمَ قَالَ كَلَمْتَان خَفيفَتَان عَلَى وَسُلّمَ قَالَ كَلَمْتَان خَفيفَتَان عَلَى وَسُلّمَ قَالَ كَلَمْتَان خَفيفَتَان عَلَى الله عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ كَلَمْتَان خَفيفَتَان عَلَى الله عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النّهِ عَنْ الله عَلَيْهِ وَسُلّمَ قَالَ كَلَمْتَان خَفيفَتَان عَلَى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّهِ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنْ النّهِ عَنْ الله عَنْ أَبِي هُورُورَةً عَنْ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ عَلَيْ الله عَلْهُ عَنْ الله عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ الله عَلْهُ عَالِهُ عَنْ الله عَلْهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلْهُ الله عَلْهُ عَلَيْ الله عَنْ الله عَلْهُ عَلْمُ الله عَلْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلْهُ اللهُ عَالِهُ عَالِهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَاهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ عَلْهُ عَا

و ﴿ الأعش ﴾ هو سليمان و ﴿ حصين ﴾ تصغير الحصن بالمهملتين والنون ابن عبدالرحمن و ﴿ عبد الله ﴾ أى ابن مسعود و ﴿ أبو محمد الحضر مى ﴾ بفتح المهملة و سكون المعجمة و فتح الراء هو مولى لأبى أيوب ولا يعرف له اسم ولم يذكر إلا فى هذا الموضع. قوله ﴿ قال عمر ﴾ أى ابن أبى زائدة وفى بعضها عمر و بالواو والظاهر أنها واو العطف أى قال عمر حدثنا أبو إسحاق كا فى الطريقة السابقة وحدثنا أيضاعبدالله بن أبى السفرضد الحضر سعيد الهمداني و ﴿ إبراهيم ﴾ ابن يوسف بن إسحاق بن أبى إسحاق السبيعي . قوله ﴿ عبد الله بن مسلمة ﴾ بفتح اللام و ﴿ الخطايا ﴾ أى من حقوق الله لأن حقوق الناس لا تنحط إلا بالاسترضاء . قوله ﴿ زهير ﴾ مصغر ابن حرب ضد الصلح و ﴿ ابن فضيل ﴾ مصغر الفضل بالمعجمة محمد الضي و ﴿ عمارة ﴾ بضم المهملة وخفة الميم ابن القعقاع بفتح القافين و سكون المهملة الأولى و ﴿ أبو زرعة ﴾ بضم الزاى وإسكان الراء و بالمهملة هرم البحلي . قوله ﴿ كلمتان ﴾ أى كلامان و الكلمة تطلق على الكلام كا يقال كلمة الشهادة و ﴿ الميزان ﴾

اللَّسانَ تَقِيلَتانِ فِي المِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَٰنِ سُبْحانَ اللهِ العَظِيمِ سُبْحَانَ اللهِ

أى الذى يوزن به فى القيامة أعمال العباد وفى كيفيته أقوال والأصح أنه جسم محسوس ذو لسان وكفين والله تعالى يجعل الأعمال كالأعيان بوزنه أو بوزن صحف الأعمال وفيه إثبات الميزان وفيمه صفة المقابلة بين الحفة واثقل والمقصود أنه عمل يسير وله ثواب كثير وفيه جواز السجع وما نهى عنه فهو ما كان مثل سجع الكهان فى كونه متكلفاو متضمنا لباطل و (الحبيبة ) المحبوبة قال حبب فلان إلى هذا الشيء أى جعله محبوبا والمراد ههنا محبوبية قائلهما ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له والتكريم . فان قلت التفعيل بمعنى المفعول لاسيما إذا كان بموصوفه مذكورا معه يستوى فيه المذكر والمئنى أو أنثها لمناسبة الحفيفة والثقيلة لأنهما بمعنى الفاعلة لا المفعولة أو هذه التاء هى لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية . فان قلت لم خصص لفظ الرحمن من بين سائر الاسمياء الحسنى قلت لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده حيث يجازى على العمل القليل بالثواب المشعود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده حيث يجازى على العمل القليل بالثواب على الحمي وعلم جنسي ثم انه تارة يكون للعين وأخرى للمعنى فهذا من العلم الجنسي الذى للمعنى . فان قلت قالوا لفظ سبحان واجب الإضافة فكيف الجع بين العلمية والإضافة قلت ينكر ثم يضاف قلت قال الشاعر :

علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم بأبيض ماضى الشفرتين يمانى فان قلت ما معنى التسبيح قلت التنزيه يعنى أنزه تنزيها عمالا يليق به تعالى . فان قلت و ﴿ بحمده ﴾ معطوف فما المعطوف عليه قلت الواو للحال تقديره وسبحت الله متلبسا بحمدى لهمن أجل توفيقه لى للتسبيح ونحوه و يحتمل أن يكون الحمد مضافا الى الفاعل والمرادمن الحمد لازه مجازاوهو مايوجب الحمد من التوفيق و نحوه أو لعطف الجملة على الجملة نحو التبست بحمده . فان قلت ما الحمد قلت له تعريفات و المختار أنه الثناء على الجميل الاختيارى على وجه التعظيم واعلم أن لله تعالى صفات عدمية مثل أنه لاشريك له و لاجهة له و لامثل له و سائر التنزيهات و تسمى بصفات الجلال و صفات و جودية مثل العلم و القدرة و نحوهما و تسمى بصفات الجلال و العرام اقتباسا من قوله تعالى «ذو الجلال و الاكرام»

المجارة عن بُرَيد بن عَبْد الله عَنْ أَبِي بُردة عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَى الله عَنْ قَالَ الله عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَى الله عَنْ قَالَ الله عَنْ ا

فالتسبيح إشارة إلى الأولى والتحميد إلى الثانية وإطلاق اللفظين يعنى ترك انتقييدمعلقا يشعر بالعموم فكائنه قال أنزهه عن جميع النقائص وأحمده بجميع الكالات والنظم الطبيعي يقتضي إثبات التخلية أولاعن النقصان ثم التحلية ثانيا بالكمال فلمذاقدم التسبيح على التحميدو فيه نكتة أخرى وهي أنه ذكر في الأول لفظ الله الذي هو اسم للذات المقدسة الجامعة لجميع الصفات العليا والاسماء الحسني ثم وصفه بالعظيم الذي هو شامل لسلب مالايليق به واثبات مايليق اذ العظمة المطلقة الكاملة مستلزمة لعـدم الشريك والتجسيم ونحوه وللعلم بكل المعلومات والقدرة بكل المقدورات الى غير ذلك والالم يكن عظما مطلقا وأما تكرار التسبيح فللاشعار بتنزيه على الاطلاق ثم بان التسبيح ليس الامتلبسا بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له تعالى نفيا واثباتا معاجميعا أولان الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من الاعتناء بالتحميد لكثرة المخالفين فيه قال تعالى «وما يؤمن أكثرهم بالله الاوهم مشركون» ولهذا جاء فى القرآن بعبارات متعددة جاء بلفظ المصدر نحو « سبحان الذي أسرى بعبده » و بلفظ الماضي نحو « سبح لله مافي السموات » و بلفظ المضارع نحو « يسبح لله » و بلفظ الأمر نحو «سبح اسمر بك الاعلى » أولان التنزيمات عاتدركها عقولنا بخلاف كالاته فان عقولنا قاصرة عن ادراك حقيقتها كاقال بعض المتكلمين الحقائق الالهية لاتعرف الاعلى طريق السبب كما يقال في العلم لايدري منه الأأنه ليس بجاهلأمامعرفة حقيقة علمه تعالى فلا سبيل اليها وفى الجمله هذه الكلمة الجامعة فيها امتثال لقوله تعالى «وسبح بحمد ربك» و تأويل لهذه الآية وللمتمثل بهـا أعظم المقاصد وهو انحطاط خطایاه و ان کانت مثل زبد البحر اللهم حط عنا خطایانا و أجزل عطایانا ﴿ باب فضل ذكرالله تعالى ﴾ قوله ﴿ محمد بن العلاء ﴾ بالمد و﴿ بريد ﴾ مصغر البرد بالموحدة والراء والمهملة و﴿ أبوبردة ﴾ بضم الموحدة واسكان الراء وبالمهملة فان قلت ماوجه المشابهة بين الذكر والقراءة قلت الاعتداد

أَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لله مَلا تَكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمُدُونَ أَهْلِ النَّذِكْرِ فَاذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذَكُّرُونَ اللَّهَ تَنَادُوا هَلُمُّوا إِلَى حاجت كُمْ قَالَ فَيَحُفُّونَهُم بِأَجْنَحَهُم إِلَى السَّمَاء اللَّذِيبَ قَالَ فَيسَأَلْهُم رَبِهِم وهو أَعْلَمُ مَنْهُمْ مَا يَقُولُ عِبادى قَالُوا يَقُولُونَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَ يُمَجَّدُو نَكَ قَالَ فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي قَالَ فَيَقُولُونَ لَا وَالله مَا رَأُوكَ قَالَ فَيَقُولُ وَكَيْفَ لَوْ رَأُوْنِي قَالَ يَقُولُونَ لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً وَأَشَدَّ لَكَ عَبَدا وَ أَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا قَالَ يَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِي قَالَيَسْأَلُو نَكَ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ وَهَل رَأُوْهَا قَالَ يَقُولُونَ لَا وَالله يَارَبُّ مَا رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْها قَالَ يَقُولُونَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأُوْهَا كَانُو الْشَدَّ عَلَيْها حرْصًا وَأَشَدَّ لَهَا طَلَبًا وَأَعْظَم فيهَارَغْبَةً قَالَ فَمْ يَتَعُوَّذُونَ قَالَ يَقُولُونَ مِنَ النَّارِ قَالَ يَقُولُ وَهَلْ رَأَوْهَا قَالَ يَقُولُونَ

به والنفع والنصرة ونحوها قوله ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم وكسر الراءالاولى و ﴿ الاعمش ﴾ سليمان و ﴿ أبو صالح ﴾ ذكو ان و ﴿ الذكر ﴾ متناول الصلاة و قراءة القرآن و تلاوة الحديث و تدريس العلوم ومناظرة العلماء و نحوها و ﴿ هلموا ﴾ أى تعالوا وهذا ورد على اللغة التميمية حيث لا يقولون باستواء الواحد والجمع فيه قوله ﴿ فيسألهم ﴾ فان قلت ما وجه السؤال وهو أعلم قلت فيه فوائد من أجملها الاظهار على الملائكة أن فى بنى آدم المسبحين و المقدسين وفيه شرف أصحاب الاذكار وأهل التصوف الذين يلازمون و يواظبون عليها و كثرة أعداد الملائكة وشهادتهم على بنى آدم بالخيرات وفيه الستدراك لما سبق منهم من قولهم «أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء » وفيه اثبات الجنة والنار

لَا وَاللّه مَا رَأُوهَا قَالَ يَقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رَأُوهَا قَالَ يُقُولُونَ لَوْ رَأُوهَا كَانُوا أَشَدَّ مَنْهَا فَرَارًا وَأَشَدَّ لَمَا مَخَافَةً قَالَ فَيقُولُ فَأَشْهِدُكُمْ أَنِي قَدْ غَفَرْتُ لَمُمْ قَالَ يَقُولُ مَنْهُمْ إِنَّمَا جَاءَ لَحَاجَة قَالَ هُمُ الجُلسَاءُ يَقُولُ مَلَكُ مِنَ المَلائد كَمْ فَيهِمْ فُلانْ لَيْسَ مِنْهُمْ إِنَّمَا جَاءً لَحَاجَة قَالَ هُمُ الجُلسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهِمْ رَواهُ شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ وَلَمْ يَرُفَعُهُ وَرَواهُ سُهِيلُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَاءُ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَاءُ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمَاءُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ السَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا قُولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَمْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَوْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُؤْ

بَابُ قُول لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله صَرَّنَا مُحَدَّدُ بِن مُقَاتِلِ أَبُو الحَسنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا سُلَيَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْبَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُثْبَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّم في عَقَبَة أَو قَالَ في ثَنَيَّة قَالَ فلللَّا عَلَا عَلَيْهَا رَجُلُ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ واللهُ أَكْبَرُ قَالَ ورسولُ الله عَلَيْهَا رَجُلُ نَادَى فَرَفَعَ صَوْتَهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ واللهُ أَكْبَرُ قَالَ ورسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَى بَعْلَتَهِ قَالَ فَأَنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ ولا غَائِبًا ثَمَ قَالَ ورسولُ الله يَا أَبًا مُوسَى أَوْ يَاعَبْدَ اللهُ أَلا أَذُلُكَ عَلَى كَلْمَة مِنْ كَنْزَ الْجَنَّة قُلْتُ بَلَى قَالَ لا حَوْلَ اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ كَنْزَ الْجَنَّة قُلْتُ بَلَى قَالَ لا حَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا عَانِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ قَالُولُ عَلَيْهُ مِنْ كَنْزَ الْجَنَّة قُلْتُ بَلَى قَالَ لا حَوْلَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَالَمُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

وفيه أن الصحبة لها تأثير عظيم وأن جلساء السعداء سعداء والتحريض على صحبة أهل الخير قوله شعبة الما الحجاج و (لمير فعه الى الى رسول الله صلى الله عليه و سلم و (سهيل اله صغر ابن أبى صالح ذكو ان السمان. قوله (محمد بن مقاتل بكسر الفوقانية و (سليمان التيمى بفتح الفوقانية و كسر التحتانية (وأبوعثمان) عبدالرحمن النهدى بفتح النون و اسكان الهاء و بالمهملة و (أخذ الى طفق يمشى و (الثنية العقبة و شك الراوى في اللفظ على مذهب من يحتاط و يزيد اللفظ بعينه. قوله (كنز الجنة) فان

وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

ا بعد الله حائةُ السم عَيْرَ وَاحد صَرَى عَلَى بْنُ عَبْد الله حَدَّمَنا سُفيانُ ٢٠٢٦ قَالَ حَفْظُناهُ مَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَرِفِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَوَايَةً قَالَ لله تَسْعَةُ وَ اللَّهُ وَسُعُونَ اسْمًا مَائَةُ إِلاَّ وَاحدًا لاَ يَحْفَظُها أَحَدُ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُو وَتُرْ يُحَدُّ الوَتْرَ الْوَتْرَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

إلَى حَدَّثَنَا الأَّعْمَشُ قَالَ حَدَّثِنَى شَقِيقُ قَالَ كُنَّا نَنْتَظِرُ عَبْدَ الله إِذْ جَاءَ يَزِيدُ بْنُ

قلت الكلمة كيف كانت من الكنز قلت انها كالكنز في كونها ذخيرة نفيسة يتوقع الانتفاعات منها مره رارا قوله (رواية المي عن النبي صلى الله عليه و سلم فان قلت مافائدة (مائة الاواحداً السماع فان قلت فل و دفع التصحيف ملتبسا بسبع و سبعين أو الوصف بالعدد المكامل في ابداء السماع فان قلت فل الحكمة في الاستثناء و تنقيص و احد منها قلت الفرد أفضل من الزوج و ينتهي الافراد من المراتب من غير التكرار تسع و تسعون لأن مائة و واحدا يتكرر فيه الواحد و مروجه آخر في آخر كتاب الشروط قوله (حفظها) يريد بالمحافظة محافظة مقتضياتها والتصديق بمعانيها ليس فيه حصر لأسمائه اذ ليس له اسم غيره بل معناه أن هذه الاسماء من أحصاها دخل الجنة أى المراد الاخبار عن دخول الجنة باحصائها لا الاخبار بحصر الاسماء فيها وقيل أسماء الله تعالى وان كانت أكثر منها لكن معاني جمعيها محصورة فيها فلذلك حصر فيها وقيل وفيه دليل على أن أشهر أسمائه تعالى والله الله الأسماء اليه وفيه أن الاسم هو المسمى وقيل هو الاسم الاعظم . قوله (وتر ) بالكسر هو الفرد وقد يفتح أيضا ومعناه ههنا أنه و احد لا شريك له و يحب الوتر و لهذا جعل الصلوات خمساو الطواف سبعا و ندب التثليث في أكثر الاعمال وخاق السماء سبعا و نحو ذلك . قوله (عمر بن حفص) بالمهملتين و (شفيق) بفتح المعجمة و كسر القاف الأولى و (يزيد) من الزيادة ابن معاوية النخعى بالمهملتين و (شفيق) بفتح المعجمة و كسر القاف الأولى و (يزيد) من الزيادة ابن معاوية النخعى

مُعاوية فَقُلْنَا أَلاَ تَجْلَسُ قَالَ لاَ وَلَكُنْ أَدْخُلُ فَأَخْرِجُ إِلَيْكُمْ صَاحِبَكُمْ وَإِلَّا جَنْتُ أَنَّا فَقَالَ أَمَا إِنِّي أُخْبَرُ جَنْتُ أَنَّا فَقَالَ أَمَا إِنِّي أُخْبَرُ جَنْتُ أَنَّا فَقَالَ أَمَا إِنِّي أُخْبَرُ بَحْكُانِ كُمْ وَلَا للهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا كَانَ يَتَخَوَّ لُنَا بَالمُوعَظَة فِي الْأَيَّامِ كُرَاهِيَةُ السَّامَةُ عَلَيْنا كَانَ يَتَخَوَّ لُنَا بَالمُوعَظَة فِي الْأَيَّامِ كُرَاهِيَةُ السَّامَةُ عَلَيْنا

الكوفى ذكره الذهبى فى كتاب الترهيب و ﴿ صاحبكم ﴾ أى عبد الله بن مسعود و ﴿ أَمَا ﴾ بالتخفيف و ﴿ إِنِّي ﴾ بالكسر و ﴿ أَخبر ﴾ بلفظ المجهول و ﴿ بمكانكم ﴾ أى أنى مشغول بكم أو المكان بمعنى الكون و ﴿ يَتَخولنا ﴾ أى يتعهدنا و ﴿ السآمة ﴾ الملالة و زنا و معنى مرفى كتاب العلم و الله سبحانه و تعالى أعلم

## بنالخالجاني

## كتاب الرقاق

الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ وَلا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الآخرة

مَرْثُنَا الْمَكِنَّى بُنُ إِبْرِاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ سَعِيدِ هُوَ ابنُ أَبِي هِنْدِ عَنْ أَبِيهِ ٢٠٢٨ عن اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُونُ

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحابه وسلم

## كتاب الوقائق

جمع الرقيقة وهي مشتقة من الرقة ضد الغلظة أي كتاب الكلمات المرقة للقلوب وقيل من الرقة بمعنى الرحمة و في بعضها كتاب الرقاق وهو جمع الرقيق . قوله (المكي) بلفظ المنسوب إلى مكة المشرفة ابن إبراهيم التميمي البلخي و (عبد الله بن سعيد) بنأ بي هند الشمجي بفتح المعجمة و سكون الميم و بالمعجمة م في التهجد و (مغبون) هو خبر و (كثير) هو المبتدأ أوهو مشتق امامن الغبن باسكان الموحدة وهو النقص في البيع و امامن الغبن بفتحها وهو النقص في الرأى فكا أنه قال هذان الأمران إذا لم يستعملا فيما ينبغي فقد غبن صاحبهما فيهما أي باعهما ببخس لا تحمد عاقبته أو ليس له في ذلك رأى البتة فان الانسان إذا لم يعمل الطاعة في زمن صحته فني زمن المرض بالطريق الأولى و على ذلك حكم الفراغ أيضا فيبق بلا عمل خاسراً مغبوناً هذا وقد يكون الانسان صحيحاو لا يكون متفرغا

للعبادة لاشتغاله بأسباب المعاش و بالعكس فاذا اجتمعا للعبد وقصر فى نيل الفضائل فذلك هو الغبن له وكيف لا والدنيا هي سوق الأرباح وتجارات الآخرة. قال ابن بطال : فيه تنبيه على عظم نعمة الله تعالى على عباده فى الصحة والكفاية لأن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا مؤنة العيش فمن أنعم الله عليه بهما فليحذر أن يغبنهما لا سيا وهو يعلم أنه خلقه من غير ضرورة إليه و بدأه بالنعم الجليلة كالصحة و نحوها من غير استحقاق منه لها وضمن أرزاقه و وعده بجزاء الحسنات أضعافا مضاعفة وأمره أن يعبده شكراً عليها و تحصيلا لجزاء أعماله فمن لم يفعل فقد غبن أيامه و تندم حين لا ينفعه الندم. قوله (عباس) بالمهملة ين وشدة الموحدة ابن عبدالعظيم العنبرى بفتح المهملة و الموحدة وسكون النون بينهما و بالراء و (صفوان) ابن عيسى الزهرى مات سنة ثمان و تسعين ومائة. قوله (معاوية بن قرة) بضم القاف وشدة الراء المدنى البصرى و (أحمد بن المقداد العجلى) بكسر المهملة وسكون الجيم و (الفضيل) مصغر الفضل بالمهملة ابن سليان الميرى مصغر المر بالنون و (أبو صادم) بالمهملة بن دينار. قوله (يمر بنا) فى بعضها بصر بنا ومر الحديث. قوله حازم) بالمهملة والزاى سلمة بن دينار. قوله (يمر بنا) فى بعضها بصر بنا ومر الحديث. قوله

تَابَعَهُ سَمْلُ بنُ سَعْد عن النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلمَّ مثلَّهُ إ حَبُّ مَثَلَ الدُّنْيَا فِي الآخرَة وقَوْله تعالى أنَّمَا الْحَيانُةِ الدُّنْيَا لَعَبُّ وَلَمُوْ وزينَـةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فَي الأَهُوالِ وَالْأُولادِ كَمَثَلِ غَيْث أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ خُطَامًا وَفَي الآخرة عَدَابٌ شَديُّدُ وَمَغْفَرَةٌ مَنَ الله وَرضُو انْ وَما الحياةُ اللهُ نيا إَلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صَرْبُ عَبُدُالله بنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنا عَبْدُ الْعَزيز بنُ أَبي حازم عن أبيه عن سَهْل قَالَ سَمِعْتُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَوْضَعُ سَوْطٍ فِي الجَّنَّـة خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وما فيها وَلَغَدُونَ في سَبيل الله أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وما فيها إِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ فِي اللَّهُ نِيا كَأَنَّكَ غَريبُ أَوْ عابرُ سَبِيلِ حَدِّثُ عَلَيْ بِنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَبُو المُنْذُرِ الطُّفاويُّ عَنْ سُلَمانَ الأَعْمَشِ قالَ حَدَّثَنَى مُجاهدُ عَنْ عَبْد الله بْن عَمْرَ رَضَى الله عَنْهُما قَالَ أَخَذَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بَنْكَبَى فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنيا

﴿ غدوة ﴾ بفتح المعجمة وسكون المهملة و ﴿ سبيل الله ﴾ أعم من الجهاد و تقدم ثمة و ﴿ أو ﴾ للتنويع لالشك الراوى. قوله ﴿ محمد بن عبد الرحمن ﴾ الطفاوى بضم المهملة و خفة الفاء و بالواو أبو المنذر بكسر المعجمة « ٢٥ — كرماني — ٢٢ »

كَأَنَّكَ غَرِيْبُ أَوْ عَابُرُ سَبِيلِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتُظُرِ الْسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتَكَ لَرَضِكَ وَمِنْ الصَّاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتَكَ لَرَضِكَ وَمِنْ حَيَّاتَكَ لَوَ الْمَاكَ وَمِنْ حَيَّاتَكَ لَوَ الْمَاكَ وَمِنْ حَيَّاتَكَ لَوَ الْمَاكَ وَمِنْ حَيَّاتَكَ لَوْ الْكَالَةُ وَمِنْ حَيَّاتَكَ لَوْ الْكَالَةُ وَمِنْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ

و ﴿ كَا نُكُ غُرِيبِ ﴾ كلمة جامعة لأنواع النصائح إذ الغريب لقلة معرفته بالناس قليل الحسدوالعداوة والحقد والنفاق والنزاع وسائر الرذائل التي منشأها الاختلاط بالخلائق ولقلة إقامته قليل الدار والبستان والمزرعة والأهل والعيال وسائر العلائق التي هي منشأ الاشتغال عن الخيالق . فان قلت الغريب هو عابرسبيل فما وجه العطف عليه . قوله ﴿ العبور ﴾ لا يستلزم الغربة والمبالغة فيه أكثر لأن تعلقاته أقل من تعلقات الغريب فهو من بابعطف العام على الخاص وفيه نوع من الترقى والترغيب إلى الآخرة والتوجه إليها وأنها المرجع و دار القرار والزهد في الدنيا والموت و نحو ذلك . قوله ﴿ خلّ الله عنى اشتغل في الصحة بالطاعة بقدر مالو وقع في المرض تقصير تدرك بها . قوله ﴿ في الأمل ﴾ فان قلت ما وجه مناسبة الآية الا ولي للترجمة قلت صدرها وهو قوله تعالى «كل نفس ذا ثقة الموت» أو عجزها وهو «وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» أو ذكر لمناسبة قوله تعالى «وما هو بمز حزحه» إذ في تلك الآية «يود أحدهم لو يعمر ألف سنة» والله أعلم لمناسبة قوله تعالى «فان قلت اليوم ليس عملا بل فيه العمل و لا يكن تقدير في والاوجب نصب عمل قوله ﴿ عمل ﴾ فان قلت اليوم ليس عملا بل فيه العمل و لا يكن تقدير في والاوجب نصب عمل

مُباعده صَرَّنَ صَدَقَهُ بِنُ الفَصْلِ أَخْبَرَنا يَحْيَ عَنْ سُفيانَ قَالَ حَدَّ اللهُ عَلَيْهِ مُنْدُر عَنْ رَبِيعِ بِن خُشَيْمٍ عَنْ عَبْد الله رَضَى الله عَنْهُ قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُنَهُ وَخَطًّا صَعَارًا إِلَى هَذَا النَّنِي فَى الوسط وَقَالَ هَذَا الانسَانُ وَهٰذَا إِلَى هَذَا النَّنِي فَى الوسط مَنْ جَانِهِ الَّذِي فَى الوسط وَقَالَ هَذَا الانسَانُ وَهٰذَا الاَنسَانُ وَهٰذَا الاَنْ مَن أَخُطُ الصَّعَارُ اللَّهُ عُمِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهٰذَا الَّذِي هُو خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهٰذَهِ الْخُطُلُ الصَّعَارُ الأَعْرَا اللهُ عَنْ إِنْ اللهُ عَنْ اللهُ مِن عَبْد الله بِن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنسَ قَالَ خَطَّ النبيُّ صَلَّى حَدَّ الله عَنْ إِسْحاقَ بِن عَبْد الله بِن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنسَ قَالَ خَطَّ النبيُّ صَلَّى حَدَّ الله عَنْ إِسْحاقَ بِن عَبْد الله بِن أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنسَ قَالَ خَطَّ النبيُّ صَلَّى

قلت جعله نفس العمل مبالغة كقوطم أبو حنيفة فقه ونهاره صائم. قوله ﴿لا حساب﴾ بالفتح أى لا حساب فيه و بالرفع أى ليس فى اليوم حساب و مثله شاذ عند النجاة وهـذا حجة عليهم. قوله ﴿ صدفة ﴾ أخت الزكاة ﴿ ابن الفضل ﴾ بسكون المعجمة و ﴿ سفيان ﴾ أى ابن سعيد بن مسروق الثورى و ﴿ منذر ﴾ بفاعل الانذار ابن يعلى بوزن يرضى بفتح الياء و ﴿ الربيع ﴾ ضـد الخريف ابن خثيم مصغر الخثم بالمعجمة والمثلثة وهما أيضا ثوريان و الا ربعة ثوريون و ﴿ الخطط ﴾ بضم الخاء وكسرها عمع الخطة. قوله ﴿ هذا الانسان ﴾ مبتدأ و خبر أى هذا الخط هو الانسان وهذا على سبيل التمثيل فان قلت الخطوط ثلاثة لائن الصغار كلها فى حكم واحد والمشار إليه أربعة فكيف ذلك قلت والخارج أمله و الاعراض وإنتجاوز عنه أى هذا أى الآفات جميعها من الائمراض المهلكة ونحوها والخارج أمله و الاعراض وإنتجاوز عنه أى هذا أى الآفات جميعها من الائمراض المهلكة ونحوها وحاصله أن ابن آدم يتعاطى الائمل و يختلجه الا على دون الا مل قال الشاعر:

الله أصـــدق والآمال كاذبة وكل هاذى فى الصدور وساوس قوله ﴿ مسلم ﴾ ابن ابراهيم و ﴿ همام ﴾ أى ابن يحيي فان قلت قال خطوطا فى مجمله وذكر اثنين فى ا حَدُ مَنْ بَلَغَ سَتَيْنَ سَنَهُ فَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ فِي العُمْرِ لَقَوْله اوَ لَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ مَرَثَى عَبْدُ السَّلامِ بِنُمُطَهَّرِ حَدَّ ثَنَا عُمْرُ بِنُ عَلِي عَنْ مَعْنِ بِنِ مُحَدَّد الغفاري عَنْ سَعِيد بِن أَبِي سَعِيد المَقْبُرِي عَنْ عَمْرُ بِنُ عَلِي عَنْ مَعْنِ بِن مُحَدَّد الغفاري عَنْ سَعِيد بِن أَبِي سَعِيد المَقْبُرِي عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِيءَ المَقْبُرِي عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِيءَ المَقْبُرِي مَرْتَنَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِيءَ المَّهُ مَنْ عَنْ المَقْبُرِي مَرْتَنَا عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِيءَ عَنِ النَّهُ مَا يَعْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ اعْذَرَ اللهُ إِلَى امْرِيءَ عَنْ المَقْبُرِي مَرْتَنَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلْمَ وَابِنُ عَجْلانَ عَنِ المَقْبُرِي مَرْتَنَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَ وَابِنُ عَجْلانَ عَنِ المَقْبُرِي مَرْتَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ ال

مفصله قلت فيه اختصار عن مطوله والخط الآخر الانسان والخطوط الأخر الآفات والخط الاقرب يعنى الاجل اذلاشك أن الخط المحيط هو أقرب من الخط الخارج منه قالوا الامل مذموم لجميع الناس الاللعلماء فانه لو لااملهم وطوله لما صنفوا والفرق بينه و بين الامنية أن الامل ماأملته عن بسبب والتمنى الاللعلماء فانه لو لااملهم وطوله لما صنفوا والفرق بينه و بين الامنية أن الامل عول على التمنى سبب والتمنى الممنية عن من المحروم و يرضى بالقليل و ينور قلبه ﴿ باب من بلغ ستين سنة فقد أغذر الله تعالى اليه ﴾ أى أزال الله عدره فلا ينبغى له حيئذ إلا الاستغفار والطاعة والاقبال إلى الآخرة بالكلية و لا يكون له على الله بعد ذلك حجة فالهمزة للسلب و قيل معناه أقام الله تعالى عندره في تطويل عمره و تمكينه من الطاعة مدة مديدة . قوله ﴿ عبد السلام بن مطهر ﴾ ضدا لمنبحس بمفعول التفعيل و ﴿ عمر بن على ﴾ المقدمي بفتح المهملة المشددة و ﴿ معن ﴾ بفتح المهملة و بالنون المهملة و بالنون الغفارى بكسر المعجمة و خفة الفاء و بالراءمر الاسناد بعينه في كتاب الا يمان قال الاطباء الاسنان أربعة الغفارى بكسر المعجمة و خفة الفاء و بالراءمر الاسناد بعينه في كتاب الا يمان قال الاطباء الاسنان فقد سن الطفولة و سن الشباب و سن الكهولة و سن الشيخو خه فاذا بلغ الستين و هو آخر الاسنان فقد ظهر فيه ضعف القوة و تبين فيه النقص والانحطاط و جاءه نذير الموت فهو و قت الانابة الى الله

ابنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا أَبُوصَفُو انَ عَبْدُ الله بن سَعِيد حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن ابن شهابِ قَالَ أَخْبَر نِي سَعِيدُ بنُ الْمَسَيَّبِ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْ يُه قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَدْتُ وَلَا يَرُالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فَي اثْنَتَ بِن فَي حُبِ الله صَلَّى الله عَدْ يُونُسُ وَابنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن الله عَن يُونُسَ وَابنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَن ابنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نَى سَعِيدُ وَ أَبُو سَلَمة قَلَ قَالَ وَالله وَابنُ وَهُب عَنْ يُونُسَ وَسَلَم عَن الله عَن يُونُسَ وَسَعَي الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَن الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَنْ قَالَةً عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَنْ الله عُلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَم الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَلَيْ الله الله عَنْ الله عُلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله الله عَلْ الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَيْ الله الله عَلَا الله عَلَا ا

الْعَمَلِ اللَّذِي يُبْتَغَى بِهِ وَجُهُ اللَّهِ فِيهِ سَعْدٌ صَرْبَنَا مُعَاذُ بِنُ أَسَد ١٠٣٨

تعالى و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة و الزاى سلمة بن دينار و ﴿ ابن عجلان ﴾ بفتح المهملة و سكون الجيم محمد و ﴿ المقبرى ﴾ هو سعيد . قوله ﴿ الحديث فى الباب المتقدم و ﴿ ابن وهب ﴾ هو عبدالله و هو عطف على الليث و هو ابن سعد و ﴿ سعيد ﴾ أى ابن المسيب و ﴿ أبو سلمة ﴾ بفتحتين ابن عبد الرحمن ابن عوف كلاهماعن أبي هريرة ، قوله ﴿ هشام ﴾ أى الدستوائي و ﴿ يكبر ﴾ أو لا بفتح الموحدة أى يطعن فى السن و ثانيا بضمها أى يعظم و لو صح الرواية فى الكلمة اثانية بالفتح فالتلفيني بينه و بين الحديث السابق الذي ذكر فيه الشباب أى المراد بالشباب الزيادة فى القوة و بالكبر الزيادة فى العدد فذاك باعتبار الكيف و هذا باعتبار الكم قالوا التخصيص بهذين الامرين هو لان أحب الاشياء الى ابن آدم نفسه فأحب بقاءها و هو العمر و سبب بقائها و هو المال فاذا أحس بقرب الرحيل قوى حبه لذلك ﴿ و الكرى عند الصباح يطيب ﴿ قوله ﴿ سعد ﴾ بن أبي و قاص و حديثه ما تقدم فى الرحيل قوى حبه لذلك ﴿ و الكرى عند الصباح يطيب ﴿ قوله ﴿ سعد ﴾ بن أبي وقاص و حديثه ما تقدم فى الرحيل قوى حبه لذلك ﴿ و الكرى عند الصباح يطيب ﴿ قوله ﴿ سعد ﴾ بن أبي وقاص و حديثه ما تقدم فى الرحيل قوى حبه لذلك ﴿ و الكرى عند الصباح يطيب ﴿ قوله ﴿ سعد ﴾ بن أبي وقاص و حديثه ما تقدم فى الرحيل قوى حبه لذلك ﴿ و الكرى عند الصباح يطيب ﴿ قوله ﴿ سعد ﴾ بن أبي وقاص و حديثه ما تقدم فى الموسود و سبب بقائم الموسود و سبب بقائم الموسود و سبب بقائم و سبب و سبب بقائم و سبب بقائم و سبب بقائم و سببب بقائم و

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عِنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحُمُودُ بِنُ الرَّبِيعِ وَزَعَم عَمُودُ أَنَّهُ عَقَلَ جَهَّا مِنْ دَلُو عَمُودُ أَنَّهُ عَقَلَ جَهَّا مِنْ دَلُو عَمُودُ أَنَّهُ عَقَلَ بَعَهَا مِن دَلُو كَانَتْ فِي دَارِهُمْ قَالَ سَمْعْتُ عَتْبَانَ بِنَ مَالِكَ الأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَد بَنِي سَالَمْ قَالَ غَدًا عَلَى الله عَنْ الله عَلَى عَلَى الله عُلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلْهُ عَلَى الله عَلَ

الجنائزوهوانك لن تنفق نفقه تبتغى بهاوجه الله الاأجرت بهاقوله (معاذ) بضم الميم المروزى و (محمود ابن الربيع) بفتح الراء و (زعم) أى قال و انما قال غفل لانه كان صغيرا حين دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم وشرب ماء و مج من ذلك الماء مجة على و جهه و (عتبان) بكسر المهملة على الاصح و سكون الفوقانية و بالموحدة ابن مالك و (أحد بني سالم) هو الحصين و صغر الحصن بالمهملة بين و النوري النوري فان قلت تقدم الحديث بطوله في الصلاة في باب المساجد في البيوت و ذكر ثمة أن الزهرى هو الذي سأل الحصين و سمع منه و المفهوم ههنا هو محمود قلت ان كانت الرواية بالرفع فهو عطف على محمود أى أخبرني محمود ثم أحد بني سالم فلا اشكال و ان كانت بالنصب فالمراد سمعت عطف على محمود أى أخبرني محمود ثم أحد بني سالم فلا اشكال و ان كانت بالنصب فالمراد سمعت عربان الانصاري ثم السالمي اذ عتبان كان سالميا أيضا أو يقال بأن السماع من الحصين كان حاصلا لهما و لا محذور في ذلك لجواز سماع الصحابي من التابعي أو كان المراد من الآخذ غير الحصين فان قلت قال ثمة حرمه على النار وهمنا حرم عليه النار فما الفرق بين التركيبين قلت الاول حقيقة باعتبار أن النار آكلة لما يلقى فيها و التحريم يناسب الفاعل و أما المعنيان فهما متلازمان و (الموافاة) الاتيان وافيت القوم أى أتيتهم و (وجه الله )أي ذات الله و الحديث من المتشابهات أو لفظ الوو في اللفظين مولى وافيت المؤو في اللفظين مولى والمراد جهة الحق و الاخلاص لا الرياء و نحوه قوله (عمرو) بن عمرو بالواو في اللفظين مولى المراد جهة الحق و الاخلاص لا الرياء و نحوه قوله (عمرو) بن عمرو بالواو في اللفظين مولى

إِذَا قَبَضْتُ صَفَيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنيا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إِلاَّ الجَنَّةُ وَافَتْهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنيا والتَّنافُسِ فِيهَا صَرَى إِسْمَاعِيلُ بِنُ وَهُرَة الدُّنيا والتَّنافُسِ فِيها صَرَى إِسْمَاعِيلُ بِنُ وَهُرَة الدُّنيا والتَّنافُسِ فِيها صَرَى إِسْمَاعِيلُ بِنُ وَهُرَة الدُّنيا والتَّنافُسِ فِيها صَرَى عَوْفَ عَبْدَ الله قَالَ حَدَّتَنِي عُرُوةُ بِنُ الزُّرِيرُ أَنَّ المُسْوَرَ بِنَ عَوْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُ وَبِنَ عَوْفِ شَهَابِ حَدَّتَنِي عُرُوةً بِنُ الزُّرِيرُ أَنَّ المُسُورَ بِنَ عَرْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرُ وَبِنَ عَوْفِ وَهُو حَليفٌ لَبِنِي عَامِر بِنِ لُو يَ كَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمَ بَعْثَ أَبَا عُبِيدَةً بِنَ الجَرَّاحِ يَأْتِي وَسَلَمَ أَلْ عَبِيدَةً بِنَ الجَرَّاحِ يَأْتِي وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بَعْتَ أَبَا عُبِيدَةً بِنَ الجَرَّاحِ يَأْتِي عَامِر بِنِ لُو كَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْتَ أَبَا عُبِيدَةً بِنَ الجَرَّاحِ يَأْتِي وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَبِيدَةً مَن البَحْرِينِ فَسَمَعَت الْأَنْصَالُ عَبَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ الْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ الْمَلْفَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَافَتُهُ وَافَتُهُ فَا اللهُ الللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللّ

المطلب المخزومي و ﴿ الصفى ﴾ الحبيب المصافى و خالص كل شيء و ذلك كالولد و الاخ و سائر محبو با ته و ﴿ احتسب بكذا أجرا عند الله تعالى أي من نوى به وجه الله تعالى ﴿ باب ما يحذر من زهرة الدنيا ﴾ واحتسب بكذا أجرا عند الله تعالى أي من نوى به وجه الله تعالى ﴿ باب ما يحذر من زهرة الدنيا ﴾ أي بهجتها و نضارتها و حسنها و ﴿ التنافس ﴾ الرغبة . قوله ﴿ إسماعيل بن إبر اهيم بن عقبة ﴾ بضم المهملة و إسكان القاف و بالموحدة يروى عن عمه و ﴿ المسور ﴾ بكسر الميم و سكون المهملة و فتح الواو و بالراء ابن خرمة بفتح الميم و الموحدة يروى عن عمه و ﴿ المسور ﴾ بالواو ابن عوف بفتح المهملة و بالواو و بالفاء الأنصاري ﴿ حليف ﴾ أي معاهد ﴿ بني عامر بن لؤى ﴾ بضم اللام و فتح الهمزة و شدة التحتانية و ﴿ أبو عبيدة ﴾ بضم المهملة عامر بن الجراح بفتح الجيم و شدة الراء حبر هذه الأمة أحد العشرة و ﴿ البحرين ﴾ بلفظ تثنية ضد البر بلد بقرب الهند و ﴿ العلاء ﴾ بالمد ابن الحضرمي بفتح المهملة و ﴿ البحرين ﴾ بلفظ تثنية ضد البر بلد بقرب الهند و ﴿ العلاء ﴾ بالمد ابن الحضرمي بفتح المهملة و ﴿ البحرين ﴾ بلفظ تثنية ضد البر بلد بقرب الهند و ﴿ العلاء ﴾ بالمد ابن الحضرمي بفتح المهملة و ﴿ المهملة و العمرة و شدة الراء حبر هذه الأمة أحد العشرة و ﴿ البحرين ﴾ بلفظ تثنية ضد البر بلد بقرب الهند و ﴿ العلاء ﴾ بالمد ابن الحضرمي بفتح المهملة و المهملة و المهملة و المهملة و المهند و ﴿ العلاء ﴾ بالمد ابن الحضرمي بفتح المهملة و العرب و المهملة و ا

تَعَرَّضُوا لهُ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَاهُمُ وَقَالَ أَظُنَّ كُمْ سَمُعْتُم بِقُـدُومِ أَبَى عُبِيْـدَةَ وَأَنَّهُ جاءَ بشَيْء قَالُوُ ا أَجُلْ يَارَسُولَ الله قَالَ فَأَبْشُرُوا وَأُمَّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَالله مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَاكَمُ السَّاتَ عَلَى مَنْ كَانَ ٦٠٤١ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُلْهِيكُمْ كَمَا أَهْمَهُمْ صَرْبُنَا قُتَيْبَةُ بنُسَعِيدَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عامِ انَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَـلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَـلَّى عَلَى أَهْـل أُحُد صَـلَاتُهُ عَلَى المَّيت ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى المُنْبَرِ فَقَالَ إِنِّي فَرَطُ كُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللَّهَ لَأَنْظُرُ إِلَى تَحُوضَى الآنَ وَإِنِّي قَدْ أَعْطِيتُ مَفاتِيحَ خَزائِنِ الأَرْضِ أَوْمَفَاتِيحَ الأَرْضِ وَإِنِّي وَالله مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدى وَلَكَنّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا ٦٠٤٢ فِيها صَرْثُنَا اسْماعِيلُ قالَ حَدَّثني ماللُّكُ عَنْ زَيْد بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطاء بْن يَسار

وإسكان المعجمة وفتح الراء أو (وافت )من الموافاة يقال وافيت القوم أتيتهم و (أبشروا) بقطع الهمزة و (أمله) أى رجاؤه و (تلهيكم) عن الآخرة مرفى الجزية. قوله (يزيد) من الزيادة (ابن أبي حبيب) ضد العدو و (أبو الخير) ضد الشر اسمه مرثد بفتح الميم والمثلثة وإسكان الراء وبالمهملة و هفية ) بضم المهملة و تسكين القاف و (صلى) أى دعا لهم بدعاء صلاة الميت و لا بد من هذا التأويل لما تقدم في الجنائز أنه صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد قبل أن يصلى عليهم ومر تمة و (الفرط) بفتح الراء المتقدم في طلب الماء أى سابقكم اليه كالمهيء له و فيه إثبات الحوض المورود وأنه مخلوق اليوم و فيه اخبار بالغيب معجزة له صلى الله عليه و سلم. قوله (عطاء بن يسار) ضد الهين

عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَخَافُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ قَيلَ وَمَا بَرَكَاتُ الأَرْضِ قَالَ زَهْرَةُ الدُّنْيَا فَقَالَ لَهُ رَجُلْ هَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ فَصَمَتَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى ظَنَا أَنَّهُ يُنْزِلُ عَلَيْهِ مَعْ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِه فَقَالَ أَيْنَ السَّائُلُ قَالَ وَسَلَّمَ حَتَى ظَنَا أَنَّهُ يُنْزِلُ عَلَيْهِ مَعْ جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبِينِه فَقَالَ أَيْنَ السَّائُلُ قَالَ أَنَا قَالَ أَبُو سَعِيد لَقَدْ حَمَدْنَاهُ حِينَ طَلَعَ ذلكَ قَالَ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ إِلَّا بَالَكُيْرِ إِنَّ السَّائُلُ قَالَ هَذَا الْمَالَ خَضَرَةٌ خُلُوةٌ وَ إِنَّ كُلَّ مَا أَنْبَتَ الرِّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُعَلِّ إِلاَّ آكَلَهُ وَاللَّهُ مَا أَنْبَتَ الرِّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُعَلِّ إِلاَّ آكِلَهُ الْخَيْرِ إِنَّ هَذَا الْمَالَ أَبُونَ السَّاعُ فَا السَّقَابُ السَّعَ فَالَ اللَّيْ مَا أَنْبَتَ اللَّهُ مَن أَخَذَهُ بَعَقَه وَوَضَعَه فِي اللَّالَ عَلَيْهُ وَوَضَعَه فِي وَاللَّ عَمْ فَا كُلُونُ فَا لَكُ اللهُ عَلْمَ فَا أَنْبَتُ اللّهُ اللّهُ مِنْ أَخَذَهُ بَعَقِه وَوَضَعَه فِي وَاللّهُ فَا كُلُتُ وَإِنَّ هَذَا المَالَ أَنْ فَالَ لَا مَالَا أَنْ كُلُونُ وَاللّهُ مِنْ أَخَذَهُ بَعَقِه وَوَضَعَه فِي وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمَالَعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ

فان قلت لفظ ﴿ مَا يَخْرِجِ ﴾ لا يصح جعله خبراً للأكثر قلت فيه إضار نحو ماأخاف بسببه عليكم أو مم ايخرج و هل يأتى الخير بالشر أى هل تصير النعمة عقوبة . قوله ﴿ حمدناه ﴾ فان قلت تقدم فى الزكاة فى باب الصدقه على اليتامى أنهم ذموه و قالوا له نكلم النبي و لا نكلمك قلت ذموا أو لا حيث رأوا سكوته صلى الله عليه وسلم و حمدوه آخراً حيث صار سؤاله سبباً لاستفادتهم منه صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿ خضرة ﴾ التاء إما للببالغة نحو رجل علامة أو هو صفة لموصوف نحو بقلة خضرة أو باعتباراً نواع المال و ﴿ الحبط ﴾ بالمهملة والموحدة المفتوحتين انتفاخ البطر و وجع يأخذ البعير فى بطنه و ﴿ الحضرة ﴾ بفتح المعجمة الأولى وكسر الثانية البقلة الحضراء أو ضرب من الكلاً وقيل هي ما بين الشجر والبقل و ﴿ اجترت ﴾ من الاجترار وهو أن يحر البعير من الكرش ماأكله الى الفم فيمضغه مرة ثانية و ﴿ ثلطت ﴾ بالمثلثة واللام المفتوحات أى ألقت السرقين رقيقا وحاصله أن ما قضى اللهأن يكون خيراً لا بد أن يكون خيراً والذي يخاف عليه هو النصرف فيه زائدا على الكفاية و لا يتعلق ذلك بنفس النعمة ثم ضرب لذلك مثلاو الغرض منه هو النصرف فيه زائدا على الكفاية و لا يتعلق ذلك بنفس النعمة ثم ضرب لذلك مثلاو الغرض منه

مُحَدِّدُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ هُو و مَنْ أَخَذُهُ بِغَيْرِ حَقّه كَانَ الَّذِي يَأْ كُلُولَا يَشْبَعُ مَرَّتَى فَخَدَّدُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالَاهُ عَلَا الللَّهُ عَلَا ال

أن جمع المال غير محرم لكن الاستكثار منه ضار بل يكون سببا للهلاك. قوله ﴿ أبو جمرة ﴾ بالجيم والراء يعنى حيث كان دخله وخرجه بالحق فنعم العون للرجل في الدارين. قوله ﴿ أبو جمرة ﴾ بالجيم والراء نصر بسكون المهملة ابن عمر ان و ﴿ زهدم ﴾ بفتح الجيم و ﴿ عمر ان بن حصين ﴾ مصغر الحصن بالمهملة بن المهملة و كسر الراء المشددة الجرمي بفتح الجيم و ﴿ عمر ان بن حصين ﴾ مصغر الحصن بالمهملة بن قوله ﴿ لا يستشهدون ﴾ شهادة الحسبة مستثناة منه و ﴿ يخونون ولا يؤ تمنون ﴾ أي يخونون خيانه ظاهرة بحيث لا يبق معها للناس اعتماد عليه و ﴿ يظهر فيهم السمن ﴾ أي يتكثرون بما ليس فيهم من الشرف أو يجمعون الأموال أو يعفلون عن أمر الدين و يقللون الاهتمام به لأن الغالب على السمين أن لا يهتم بالرياضة والظاهر أنه حقيقة لكن المشهور منه ما يستكسبه لا الخلق . قوله ﴿ أبو حمرة ﴾ بالمهملة والزاى محمد بن ميمون و ﴿ عبيدة ﴾ بفتح المهملة السلماني . فان قلت سبق فيه دور قلت المراد بيان حرصهم على الشهادة يحلفون على ما يشهدون فتارة يحلفون قبل أن يشهدوا و تارة بالعكس وهو بيان في سرعة الشهادة والهين وحرص الرجل عليها حتى لا يدرى بأيهما يبتدى و فكا نهما يتسابقان مثل في سرعة الشهادة والهين وحرص الرجل عليها حتى لا يدرى بأيهما يبتدى و فكا نهما يتسابقان مقل في سرعة الشهادة والهين وحرص الرجل عليها حتى لا يدرى بأيهما يبتدى و فكا نهما يسابقان مثل في سرعة الشهادة والهين وحرص الرجل عليها حتى لا يدرى بأيهما يبتدى و فكا نهما يتسابقان

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الدِّينِ يَلُو نَهُمْ ثُمَّ الدِّينِ يَلُو نَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ مِن بَعْدِهِم قُومْ تَسْبِقَ شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم مَدَّ يَعِي بن ، وسي حَدَّ تَنا وكيعُ حَدَّ تَنا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمَعْتُ خَبَّاباً وَقَد اكْتَوَى يَوْمَئذ سَبْعًا في بَطْنه وَقَالَ لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ نَهِـانا أَنْ نَدْعُو بالمَوْت لَدَعُوتُ بِالَمْوِتِ إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضُوْ اوَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنيا بشَيء وإِنَّا أَصْبِنَا مِنَ الدُّنيا مالا نَجُدُ لَهُ مَوْضِعًا اللَّ التَّرابَ صَرْبُوا مُحَدَّدُ بِنُ الْمَثَى حَدَّ تَنَـا يَحْنِي عَن إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّ ثَنَى قَيْسُ قَالَ أَتَيْتُ خَبَّابًا وَهُوَ يَبْنِي حائطًا لَهُ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ مَضَوْ اللَّمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا شَيْئًا وَ إِنَّا أَصْبِنَا من بَعْدهمْ شَيْئًا لا نَجُدُ لَهُ مَوْضَعًا إِلَّا النَّرابَ صَرْبُ عُمَّدُ بن كَثير عن سُفيانَ عن الأعْمَش عَنْ أَبِي وَائِلَ عَنْ خَبَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ هَاجُرْ نَا مَعَ رَسُولَ الله

لقلة مبالاته بالدين وفى الحديث فضل الصحابة والتابعين و تبع التابعين ومر الحديثان فى الشهادات قوله ﴿خبابا﴾ بفتح المعجمة وشدة الموحدة الأولى ابن ثابت الصحابى. فان قلت الكى مفهوم قلت ذلك إن كان له دواء آخر و ﴿لم تنقصهم الدنيا﴾ أى لم تدخل الدنيا فيهم نقصان بوجه من الوجوه أى لم يشتغلوا بجمع المال بحيث يلزم فى كلامهم نقصان والمراد من التراب بناء الحيطان بقرينة وهو يبنى حائطا ولو لا ذلك لكان اللفظ محتملا لارادة الكنز و دفن الذهب فى الأرض. قوله ﴿محمد ابن كثير﴾ ضد القليل و ﴿أبو وائل﴾ بالهمز بعد الألف شقيق و تمام الحديث قصة فقراء

صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ

بابِ قُول الله تَعَالَى ياأَيُّهَا النَّهَاسُ إِنَّ وَعُدَ الله حَتَّى فَلا تَغُرَّنَّكُمُ الحياةُ اللهُ نيا وَلا يَغُرَّ نَكُمْ بالله الغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُولٌ فَاتَّخذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حَزَّبَهُ لَيَكُونُوا مَنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ . جَمْعَــُهُ سُعْرُ قَالَ مُجَاهِدُ الْغُرُورُ ٦٠٤٨ الشَّيْطانُ صَرَّتُ اسَعْدُ بنُ حَفْص حَدَّتَنا شَيْبانُ عنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّد بن إبراهيمَ الْقُرَشِّي قَالَ أَخْبَرَ فِي مُعَاذُ بِنُ عَبِدِ الزَّحْمِنِ أَنَّابِنَ أَبِانَ أَخْبَرُهُ قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بِطَهُورِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى المَقَاعِدِ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ رَأَيَّتُ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تُوضَّأُ وَهُوَ فَي هَذَا الْمَجْلُسِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قالَ مَنْ تَوَضَّأَ مثلَ هَذَا الوُضُوء شَمَّ أَنَّى المُسجَد فَركَعَ رَكْعَتَين شَمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ هَ قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْتَرُّوا

الماضين وغنى الباقين له مر ﴿ باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن وعد الله حق ﴾ قوله ﴿ سعد بن حفص ﴾ بالمهملتين و ﴿ شيبان ﴾ بفتح المعجمة و سكون التحتانية وبالموحدة ابن عبد الرحمن النحوى و ﴿ يحيى بن أبى كثير ﴾ ضد القليل و ﴿ محمد بن إبراهيم القرشي ﴾ التيمي و كذلك معاذ قرشي تيمي و ﴿ ابن أبان ﴾ هو بفتح الهمزة وخفة الموحدة حمران بضم المهملة مولى عثمان مر الحديث في الوضوء و ﴿ المقاعد ﴾ بوزن المساجد بالقاف والمهملتين موضع بالمدينة و ﴿ لا تغتروا ﴾ فتجسرونِ على الذنوب معتمدين على المغفرة بالوضوء فان ذلك بمشيئة الله تعالى و ﴿ لا تغتروا ﴾ فتجسرونِ على الذنوب معتمدين على المغفرة بالوضوء فان ذلك بمشيئة الله تعالى

ا بَ ذَهَابِ الصَّالَحِينَ مَرْدَاسِ الأَسْلَمِي قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَنْ ١٠٤٩ يَيْكُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَرْدَاسِ الأَسْلَمِي قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مَرْدَاسِ الأَسْلَمِي قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْهُبُ الصَّالَحُونَ الأُوَّلُ فَالأُوَّلُ وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَفَالَة الشَّعِيرِ أَوَ التَّمْرُ لاَ يُبالِيهُمُ اللهُ باللهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله يُقالُ حُفَالَةٌ وَحُثَالَةٌ وَحُثَالَةٌ

الم الله عن الله عنه الله عنه الكال و قول الله تعالى إنَّما أَمُو الْكُمْ وَأُولَا دُكُمْ وَأُولَا دُكُمْ وَأُولَا دُكُمْ وَأُولَا دُكُمْ وَأَدْ الله عَنْ أَبِي حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحِ ١٠٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ تَعسَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ تَعسَ عَنْدُ الدّينار وَ الدّرْهُم وَ القطيفة وَ الخَيصة إِنْ أَعْطَى رَضِي وَ إِنْ لَمْ يُعطَلَمُ مَرْضَ

و ( يحيى بن حماد ) الشيباني البصرى روى البخارى في الحيض عنه بو اسطة الحسن بن مدرك و ( يبان ) بفتح الموحدة و خفة التحتانية ابن بشر باعجام الشين الأحمسى بالمهملة ين و قيس بن حازم ) بالمهملة و الزاى و فر مرداس ، بكسر الميم و إسكان الراء و بالمهملة قبل الألف و بعدها ابن مالك الأسلى و (الحفالة ) بالضم و الفاء و بالمثلثة الرذائل من كل شيء و قال هي ما يبقي من آخر الشعير و من التمرأر دأه و الثاء و الفاء متعاقبان كقوطم فوم و ثوم و ( لا يباليهم الله بالة ) أى لا يرفع الله لهم قدرا و لا يقيم لهم و زنا و يقال باليت الشيء مبالاة و بالية و فان قلت لفظ البال ليس مصدرا لباليت في و جهه قلت هو اسم لمصدره و قيل أصله بالية فحذفت الياء تخفيفاً مر في غزوة الحديبية . قوله ( أبو بكر بن عياش ) بتشديد التحتانية و بالشين المعجمة القارىء المحدث و ( أبو حصين ) بفتح المهملة الأولى و كسر الثانية عثمان . قوله ( تعس ) بكسر المهملة و فتحهاهلك و سقط و ( عبد الدينار ) أى خادمه و طالبه كانه عبد له و ( القطيفة ) الدثار المخمل و ( الخيصة ) الكساء الا سود المربع و ( أعطى ) بلفظ المجهول عبد له و ( القطيفة ) الدثار المخمل و ( الخيصة ) الكساء الا سود المربع و ( أعطى ) بلفظ المجهول عبد له و ( القطيفة ) الدثار المخمل و ( الخيصة ) الكساء الا سود المربع و ( أعطى ) بلفظ المجهول عبد له و ( القطيفة ) الدثار المخمل و ( المنيصة ) الكساء الا سود المربع و ( أعطى ) بلفظ المجهول عبد له و ( القطيفة ) الدثار المخمل و ( المنيصة ) الكساء الا سود المربع و ( أعطى ) بلفظ المجهول

مَرَ مَنْ أَبُو عاصم عَن ابْن جُرَيْجِ عَنْ عَطاء قالَ سَمَعْتُ ابْنَ عَبَّاس رَضَى اللهُ عَنْهُ ما لَا يَقُولُ سَمْعُتُ النبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ لَوْ كَانَ لابنِ آدم وَاديان مِنْ مال لابْتَغَى ثَالَتُ سَا وَلا يَمْلَأُ جُوفَ ابنِ آدمَ إِلَّا النَّرابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تابَ لابْتَغَى ثَالَتُ عَلَى مَنْ تابَ مَعْتُ عَطاءً يَقُولُ سَمْعُتُ عَطاءً يَقُولُ سَمْعُتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ لَوْ أَنَّ لاّبنِ عَبَّاس يَقُولُ سَمْعُتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولُ لَوْ أَنَّ لاّبنِ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولُ لَوْ أَنَّ لاّبنِ عَبْس يَقُولُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَعْتُ ابنِ آدمَ إِلَّا النَّرابُ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ قالَ ابنُ عَبَّاسٍ فَلا أَدْرى مِنَ الْقُرْآنِ هُو أَمْ لا . وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ قالَ ابنُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

قال تعالى «فان أعطوا منها رضواو إن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون» قوله ﴿أبوعاصم ﴾ هو الضحاك وكثيراً روى البخارى عنه بالواسطة و ﴿ ابن جريج ﴾ بضم الجيم الأولى عبدالملك . قوله ﴿ لا بتغى لهما ﴾ فان قلت الابتغاء لا يستعمل باللام قلت هذا متعلق بقوله ثالثا أى ثالثا لهما أى يثلثهما . فان قلت كثيراً إمن ابن آدم يقنعون بما أعطاهم الله ولا يطلبون الزيادة قلت هذا حكم الجنس وبياناً نه لوخلى وطبعه لكان كذلك فلا ينتقص بما كان على خلافه بسبب من الأسباب . قوله ﴿ ويتوب الله على من تاب ﴾ من المعصية ورجع عنها أى يوفقه للتوبة أويرجع عليه من التشديد الى التخفيف أو يرجع عليه بقوله . قوله ﴿ محمد ﴾ قيل هو ابن سلام و ﴿ مخلد ﴾ بفتح الميم و اللام و سكون المعجمة النبي صلى الله عليه و سلم قال ذلك يعني لو أن لابن آدم إلى آخره و يحتمل أن يراد به قول لا أدرى أيضا . قوله ﴿ عبد الرحمن بن سايهان ﴾ بن عبد الله بن حنظلة الغسيل أى مغسول الملائكة حين أيضاً . قوله ﴿ عبد الرحمن بن سايهان ﴾ بن عبد الله بن حنظلة الغسيل أى مغسول الملائكة حين

الَّرْخُمْنِ بُنُ سُلَيْهَانَ بِنِ الْعَسِيلِ عَنْ عَبَّاسِ بِنَ سَهْلِ بِنَ سَعْدَ قَالَ سَمَعْتُ ابِنَ الْزُبَيْرِ عَلَى الْمَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَى مَنْ عَانِياً وَلَوْ أَعْطَى وَادِياً مَلاً مَنْ ذَهَبِ أَحَبُ إَلَيْهِ ثَانِياً وَلُو أُعْطَى كَانَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أَلْا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى مَنْ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بُنُ سَعْدَ عَنْ صَالِح عِنِ ابنِ عَبْدُ الله حَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بُنُ سَعْدَ عَنْ صَالِح عِنِ ابنِ عَبْدُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ وَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ وَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ وَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنْ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالُ لَوْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَى مَنْ تَابً وَقَالَ لَنَا أَنُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِ عَنْ أَنِي عَنْ أَنْهِ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ اللهُ عَلَى مَنْ تَاكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَقَالَ كُنَا نَرَى هَذَا مِنَ القُولُ لَنَا أَلُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَقَالَ كُنَا نَرَى هَذَا مِنَ القُولُولُ اللهُ اللهُ

استشهد وهو جنب و (الغسيل) هو حنظلة و (عباس) بتشديد الموحدة بين المهملتين هو ابن إسماعيل بن سعد الساعدى . فإن قلت في الرواية الأولى الجوف وفي الثانية العين وفي الثالثة الفم قلت ليس المقصود منه الحقيقة بقرينة على الانحصار على التراب إذغيره يملاه أيضاً بل هو كناية عن الموت لا نه مستلزم للامتلاء فكا نه قال لا يشبع من الدنيا حتى يموت فالغرض من العبادات كلها واحدة ليس فيها إلا التبيين في الكلام . قوله (أبو الوليد) بفتح الواو هشام الطيالسي و (حماد بن سلمة) بفتحتين و (أبي) بضم الهمزة ابن كعب . قوله (نرى) فإن قلت ماوجه التخصيص بسورة التكاثر وهي ليست ناسخة له إذ لامعارضة بينهما . قلت شرط نسخ الحكم المعارضة . وأما نسخ اللفظ فلا يشترط فيه ذلك فمقصوده أنه لما نزلت السورة التي هي بمعناه أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخ تلاو ته والا كتفاء بما هو في معناه وأمامو اففة المعني فلا ن بعضهم فسر زيارة المقابر بالموت بنسخ تلاو ته والا كتفاء بما هو في معناه وأمامو اففة المعني فلا ن بعضهم فسر زيارة المقابر بالموت

ا عَنْ قَوْلِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَـذَا المَـالُ خَضَرَةٌ حُلُوةٌ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى زُينَ للنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ منَ النَّسَاء وَالبّنينَ وَالقَنَاطِيرِ الْمُقَنْظَرَة منَ الذَّهَبِ وَالفضَّة وَالخَيْلِ الْمُسَوَّمَة وَالأَنْعامِ وَالْحَرْثِ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَياةِ الدُّنيا قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ إِنَّا لَانَسْتَطِيعُ إِلَّا أَنْ نَفُرَحَ بَمَا زَيَّنْتَهُ لَنَا اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ أَنْ أُنْفَقَهُ فِي حَقَّهِ صَرْبُ عَلَى بِنُ عَبْد الله حَدَّثَنا سُفْيَانُ قَالَ سَمَعْتُ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ وَسَعِيدُ بِنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَكيم بِنِ حِزَامِ قَالَ سَأَلَّتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قالَ هذَاالمَالُ وَرُبَّكَ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لِي يَأْحَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضَرَةٌ حُلُوةٌ فَمَن أَخَذَهُ بطيب نَفْس بُورِكَ لَهُ فيه وَمَنْ أَخَذَهُ بِاشْرِ اف نَفْس لَمْ يْبَارِكَ لَهُ فيه وَكَانَ كَالَّذَى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَيَ

بمعنى شغلكم التكاثر من الأموال إلى أن متم و يحتمل أن يقال معناه كنا نظن أنه قرآن حتى نزلت السورة بمعناه فحين المقايسة بينهما عرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس قرآنا فلا يكون من باب النسخ في شيء والله أعلم . قوله (خضرة) التاء للبالغة أو باعتبار أنواع المال أوصفة لمحذوف كالبقلة ولا نستطيع أى لانقدر أن لانفرح بما حصل لنا بما في آية «زين للناس حب الشهوات» . قوله (حكيم بفتح المهملة ابن حزام بكسر المهملة وخفة الزاى و (الاشراف على الشيء الاطلاع عليه والتعرض له بنحو بسط اليد و (كالذي يأكل ) أى كمن به الجوع الكاذب وقد يسمى مجوع الكلب كلما ازداد أكلا ازداد جوعا و (اليد العليا) هي المنفقة تقدم في كتاب الزكاة في باب الاستعفاف . قوله

ا مَا قَدَّمَ مِنْ مَالُهُ فَهُو َ لَهُ مَرَّمَىٰ عُمَرُ بِنُ حَفْصِ حَدَّتَنِي أَبِي ٢٠٥٦ حَدَّتَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنِ الحارث بِن سُويْدُ قَالَ عَبْدُ الله قَالُوا قَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَــ لَمَ أَيْكُمْ مَالُ وَارِ ثَهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالُهُ قَالُوا يَارِسُولَ الله مَا مَنَّا أَحَدُد إِلَّا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ قَالَ فَانَ مَالَهُ مَاقَدَّمَ وَمَالُ وَارِ ثَهِ مَا أَخَدُ اللهِ مَا أَخَدُ إِلَا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ مَا مَنَا أَحَدُد إِلَا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ قَالَ فَانَ مَالَهُ مَاقَدَّمَ وَمَالُ وَارِ ثَهِ مَا أَخَدُ مَا مَنَا أَحَدُد إِلَا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهِ قَالَ فَانَ مَالَهُ مَاقَدَّمَ وَمَالُ وَارِ ثَهُ مَا أَخَدُ مِنْ مَا أَخَدُ اللهِ قَالُوا عَنْ مَا أَخَدُ مَا أَخَدُ إِلَا مَالُهُ أَحَدُ اللهِ قَالُوا عَلَى فَانَ مَالُهُ مَاقَدَّمَ وَمَالُ وَارِ ثَهُ مَا أَخَدُ اللهِ عَالَمُ فَانَ مَالُهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارْ ثَهُ مَا أَخَدُ مَا أَخَدُ مَا أَخَدُ مَا اللهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارْ ثَهُ مَا أَخَدُ مَا أَخَدُ مَا أَخَدُ مَا أَخَدُ مَا أَخَدُ مَا أَنْ مَا لَهُ مَا أَخَدُ مَا أَخَدُ اللهُ عَالَهُ مَا أَنْ اللهُ مَا أَنْ مَا لَهُ مَا أَنْ مَالُهُ فَا أَنْ مَالُهُ مَا أَنْ مَالُهُ مَا أَنْ مَالُهُ اللّهُ عَالَهُ مَا أَنْ مَالُهُ مُ مَالُولُوا مِنْ مَا أَنْ فَاللّهُ مَا مَاللّهُ اللّهُ مَا أَنْ فَاللّهُ مَا أَنْ مَا لَهُ مَا مَا أَنْ مَا لَهُ فَا لَا مَا أَنْ مَا لَا أَنْ مَالَهُ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا لَا أَنْ مَا لَا مَا أَنْ مَا لَا أَنْ مَا لَهُ مَا مَا أَنْ مَا لَا أَنْ مَا لَا أَنْ مَا لَا أَنْ مَا لَا أَنْ مَا أَلَهُ مَا أَنْ مَا أَنْ مُ اللّهُ مَا أَنْ مُ اللّهُ مَا أَنْ مُ اللّهُ فَا أَنْ مَا أَنْ مُ أَلَا أَنْ مُنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مُ أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مُنْ أَلُهُ مَا أَنْ مَا أَنْ مَا أَنْ مُ أَنْ مُ أَنْ مُ أَنْ مُ أَنْ مُ أَنْ مُ أَنْ أَا أَنْ مُ مَا أَا

المَّنَّمَا نُوَفِّ إِلَيْهُمْ أَعْمَاهَمُ فَيْهَا وَهُمْ فَيْهَا لا يُبخَسُونَ أُولئكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فَي الآوَ وَهُمْ فَيْهَا لا يُبخَسُونَ أُولئكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فَي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوا فَيْهَا وَالطَّلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَرَّتُنَا تُعَيِّبَةً ١٠٥٧ اللَّخَرَة إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوا فَيْهَا وَباطْلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صَرَّتُنَا تُعَيِّبَةً ١٠٥٧ اللَّهَ عَنْ زَيْدِ بن وَهْب عَنْ أَبِي ذَرِّ ابنُ سَعَيد حَدَّ ثَنَا جَرِيرُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدِ بن وَهْب عَنْ أَبِي ذَرِّ ابنُ سَعَيد حَدَّ ثَنَا جَرِيرُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بنِ رُفَيْعٍ عَنْ زَيْدِ بن وَهْب عَنْ أَبِي ذَرِّ وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمً مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمً مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمً مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمً اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمً عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمً عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمً عَلَيْهِ وَسَلَمً عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلْمَا لَا عَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْلَ عَلَيْه عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ عَلْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

<sup>(</sup>عمر بن حفص) بالمهملتين و (إبراهيم التيمى) بفتح الفوقانية وسكون التحتانية و (الحارث بن سويد) مصغر السودو (ماقدم) أى على موته بأن صرفه فى حياته فى مصارف الحير . قوله (المكثرون) أى فى المال هم المقلون فى الثواب و (عبدالعزيز بن رفيع) مصغر ضد الخفض و (زيد بن وهب) الجهنى هاجر ففاته اللقاء بأيام و (أبوذر) بتشديد الراء جندب الغفارى و (خيراً) أى مالا (٢٧ – كرمانى – ٢٢)

اللهُ فَدَاءَكَ قَالَ يَا أَبَّا ذَرَّ تَعَالَهُ قَالَ فَمُشَيْثُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ إِنَّ الْمُكْثرينَ هُمُ المُقلُّونَ يُوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا مَنْ أَعِطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فيه يَمِينُهُ وشَمَالُهُ وَبِينَ يَدَيْهِ وَوَرَاءُهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيرًا قَالَ فَمُشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً فَقَالَ لِي اجْلِسْ هُمْنَا قَالَ فَأَجْلَسَنِي فَي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجارَةٌ فَقالَ لِي اجلس هُهناحَتَّى أُرْجِعَ إِلَيْكَ قالَ فانْطَلَقَ في الحرَّةِ حَتَّى لا أَرِاهُ فَلَبِثَ عَنِّي فَأَطَالَ الَّلْبُثَ ثُمَّ إِنِّي سَمِّئُهُ وَهُو مُقْبِلُ وَهُو يَقُولُ وَإِنْ سَرَقَ و إِنْ زَنِي قَالَ فَلَمَّا جَاءَكُمْ أَصْبِرْحَتَّى قُلْتُ يَانَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ مَنْ تُـكَلَّمُ في جانب الحرَّةِ ماسَمْعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ إِلَيْكَ شَيْئًا قالَذلكَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَرَضَ لِي فِي جانبِ اَلْحَرَةِ قَالَ بَشِّرْ أُمَّتَكَأَنَّهُ مَن ماتَ لايشركُ بالله شَيْئًا دَخَلَ اَلْجَنَّـةَ قُلْتَ يَاجِبْرِيلُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زُنَى قَالَ نَعَمْ وَإِنْ شَرِبَ الْخَرَ . قَالَ النَّضُرَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا حَبِيبُ بنُ أَبَى ثابت والأَعْمَشُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعِ حَدَّتَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبِ بِهِــٰذَا . قالَ

كقوله تعالى «إنترك خيراً» و ﴿ نفح ﴾ بالمهملة يقال نفح فلانا بشيء أى أعطاه و ﴿ النفحة ﴾ الدفعة و ﴿ القاع ﴾ أرض سهلة مطمئنة قدا نفر جت عنها الجبال و ﴿ الحرة ﴾ بفتح المهملة أرض ذات حجارة سو دو ﴿ دخل الجنة ﴾ أى كان مصيره إليهاو إن نالته عقو بة جمعاً بينه و بين «و من يعص الله و رسوله فان له نارجه نم من الآيات المو عدة لفساق . قوله ﴿ النضر ﴾ بسكون المعجمة ابن شميل بضم المعجمة و ﴿ حبيب ﴾ ضدا عدو ابن أبي ثابت ضدا لزائل الأسدى هو وصاحباه رووا عن زيد بهذا الحديث

أَبُو عَبْد الله حَديثُ أَبِي صالح عَنْ أَبِي الدُّرداء مُرْسَلُ لا يَصحُّ إِنَّمَا أَرَدْنا لْلُعْرِ فَة وِالصَّحِيحُ حَدِيثُ أَبِي ذَرَّ قِيلَ لأَبِي عَبْدِ الله حَدِيثُ عَطاء بن يَسارعن أَبِي الدُّرْداء قالَ مُرْسَلُ أَيْضًا لايَصتُّ وَالصَّحيحُ حَديثُ أَبِي ذَرَّ وَقَالَ اضْرِبُوا عَلَى حَديثُ أَبِي الدُّرداء هذا إذا ماتَ قالَ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عنْدَ المَوْت بابِ فُول النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لَى مثـلَ أُحد ذَهَبًا وَرُسُ الْحَسَنُ بِنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ زَيْد بِنُوهِب 7.01 قَالَقَالَأَبُو ذَرَّ كُنْتُ أَمْشي مَعَ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي حَرَّة المَدينَة فَاسْتَقْبَلَنَا أُحدُ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرَّ قُلْتُ لَبَيَّكَ يَارَسُولَ الله قَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عندى مثلَ أُحد هَذَا ذَهَبًا مَضِي عَلَى " ثَالَثَه وَعندى منه دينار الآسيئا أَرْصُده لدين إلا أَنْ أَقُولَ به في عباد الله هُكَذَا وَهُكَذا وَهُكَذا وَهُكَذا عَنْ يَمِينه وَعَنْ شَمَالُهُ وَمَنْ خَلْفُهُ ثُمّ

كله قال الاسماعيلي ليس في حديث شعبة قصة المكثرين والمقلين إنما فيه قصة من مات لايشرك والعجب من البخاري كيف أطلق هذا الكلام. قوله ﴿ أبو صالح ﴾ هوذ كوان و ﴿ أبو الدرداء ﴾ بالمد عويمر و ﴿ للمعرفة ﴾ أي ليعرف أنه قد روى عنه لا لأنه يحتج به ولذلك ماروى عطاء بن يسار عن أبي الدرداء مرسل أيضاو حاصله أن الحديث من المسانيد بطريق أبي ذر و من المراسيل بطريق أبي الدرداء قوله ﴿ الحسن بن الربيع ﴾ بفتح الراء و ﴿ أبو الأحوص ﴾ بالمهملتين سلام بالتشديد و ﴿ أحد ﴾ فاعل استقبل لا مفعوله هو و ﴿ الا شيئا ﴾ استثناء من دينار و ﴿ إلا أن أقول ﴾ من فاعل سرني و ﴿ أرصده ﴾ من الرصد و ﴿ ديني ﴾ بفتح الدال و ﴿ أقول به هكذا ﴾ أي أصرفه و أنفقه على عبادالله و ﴿ مكانك ﴾ أي الزم

مَشَى فَقَالَ إِنَّ الأَكْتَرِينَ هُمُ الأَقَلُّونَ يَوْمَ القيامَة إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهُكَذَا عَنْ يَمِينُهُ وَعَنْ شَمَالُهُ وَمِنْ خُلْفُهُ وَقَلَيْلُ مَاهُمْ ثُمَّ قَالَ لَى مَكَانَكَ لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ ثُمَّ انْطَلَقَ في سُواد الَّايْـل حَتَّى تَوارَى فَسَمعْتُ صَوْتًا قَد ارْتَفَعَ فَتَخَوْ فْتُ انْ يَـكُونَ قَدْ عَرَضَ للنَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَرَّدْتُ أَنْ آتَيَهُ فَذَكُرْتُ قَوْلَهُ لَى لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتيكَ فَلَمْ أَبْرَحْ حَتَّى أَتانِي قُلْتُ يِارَسُولَ اللهَ لَقَـدْ سَمْعْتُ صَوْتًا تَخَوَّ فْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ وَهَلْ سَمْعْتَهُ قُلْتُ نَعَم قالَ ذاكَ جـبْريلُ أَتانى فَقَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتَكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَايْئًا دَخَلَ الْجَنَّـةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَّى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ حَدَثَنى أَحْمَدُ بِنُ شَبِيبِ حَدَّثْنا أَبِي عِن يُونُسَ وقالَ اللَّيْثُ حَدَّثني يُو نُسُ عن ابن شهاب عن عُبيد الله بن عَبْد الله بن عَتْبَةَ قال أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْـهُ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّم لَوْ كَانَ لى مثلُ أُحُد ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لاَيَمُـرَّ عَلَىَّ ثَلاثُ لَيَالٍ وعنْدى منْهُ شَيْءَ إِلَّا شَيئًا أرصده لدين

الغنَى غنى النَّفْسِ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى أَيَحْسِبُونَ أَنَّ مَا ثُمَـدُّهُمْ بِهِ مِنْ الْغَنِي غَنِي النَّفْسِ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى أَيَحْسِبُونَ أَنَّ مَا ثُمَـدُّهُمْ بِهِ مِنْ

قوله ﴿ أحمد بن شبيب ﴾ بفتح المعجمة وكسر الموحدة الأولى ابن سعيد البصرى و ﴿ عبد الله ﴾ بن عبد الله ابن عتبة بضم المهملة و إسكان الفوقانية و بالموحدة ﴿ باب الغنى غنى النفس ﴾ ﴿ أيحسبون أن ما نمدهم

مال وَبنينَ إِلَى قَوْله تَعَالَى مِنْ دُونِ ذَلكَ هُمْ لَهَا عاملُونَ قال ابن عُييْنَهَ لَمْ يَعْمَلُوها لابُدَّ مِنْ أَنْ يَعْمَلُوها حَرَثُ الَّهِ مَدُ بِنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا الَّوبَكُر حَدَّثَنَا الَّهِ حَصِينِ ١٠٦٠ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الغني عَنْ كَثْرَة العَرَضُ وَلَكِنَّ الغني غَنى النَّفْسِ

المجنّ فَضلِ الفَقْرِ صَرْمُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّ ثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ١٠٦٠ حازم عَنْ أَبِيه عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ أَنَّهُ قَالَ مَنَّ رَجُلُ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَرَجُلُ عَنْدَهُ جَالِسٍ مَارَأَ يُكَ فِي هَذَا فَقَالَ رَجُلُ مَنْ مَشَلًا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَا مَنَّ مَنْ مَرَا أَيْكُ فِي هَذَا فَقَالَ رَجُلُ مَنْ أَنْ يُشَفَّعَ قَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَّ مَرَّ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَنَّ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَنَّ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَنَّ رَجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى

بهمن مال و بنين نسارع لهم فى الخير ات بل لا يشعرون » إلى قوله هم لهاعاملون غرض البخارى من ذكر الآية أن المال مطلقا ليس خيراً وأماكلام سفيان بن عيينة فهو تفسير لقوله تعالى «ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ». قوله ﴿أبو بكر﴾ هو ابن عياش بتشديد التحتانية و إعجام الشين المقرى و ﴿أبو حصين ﴾ بفتح المهملة الأولى و كسر الثانية عثمان و ﴿ العرض ﴾ بفتح الراء حطام الدنيا و بالسكون المتاع يعنى ليس الغنى الحقيق المعتبر هو من كثرة المال بل هو من استغناء النفس و عدم الحرص على الدنيا و لهذا ترى كثيراً من المتمولين فقير النفس مجتهداً فى الزيادة فهو لشدة شرهه و شدة حرصه على جمعه كائنه فقير وأما غنى النفس فهو من باب الرضاء بقضاء الله تعالى لعلمه أن ماعندالله لا ينفد و هو خير له لأن ماقضى به لأو ليائه فهو الخيار . قوله ﴿ عبد العزيز بن أبى حازم ﴾ بالمهملة

الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ مَارًا يُكَ في هذا فَقالَ يارَسُولَ الله هذا رَجُلُ من فَقَر اء المُسْلمينَ هٰذَا حَرِي إِنْ خَطَبَ أَنْ لا يُنْكُحُ و إِنْ شَفَعَ أَنْ لا يُشَفَّعَ و إِنْ قَالَ أَنْ لا يُسْمَعَ لَقُوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا خَيْرٌ من ملْ الْأَرْضِ مثْلَ هذا حَرْثُ الْحَمْيُدِيُّ حَدَّثَنا سُفْيَانُ حَدَّثَنا الأَعْمَشُ قالَ سَمَعْتُ أَبا وَائل قالَ عُدنا خَبَّابًا فَقَالَ هَاجُر نَا مَعَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نُريدُ وَجُهُ اللهَ فَو قَعَ أُجُر نَا عَلَى الله فَمْنَّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْخُذُ مِنْ أَجْرِهِ مِنْهُمْ مُصْعَبُ بِنُ عُمِيرِ قُتِلَ يَوْمَ أُحَدِ وَتَركَ نَمَرَةً فَاذَا غَطَّيْنَا رَأْسُهُ بَدَتْ رِجُلاهُ و إِذَا غَطَّيْنَا رِجُلَيْهِ بَدَا رَأْسُـهُ فَأَمَرَنَا النبيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَغَطِّي رَأْسَهُ وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْـهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ ٦٠٦٣ أَيْنَعَتَ لَهُ يُمرِتُهُ فَهُو يَهِ لَهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ فَهُو يَهِ لَهُ بِن زَرِيرِ حَدَّثَنَا سَلُم بِن زَرِيرِ حَدَّثَنا أَبُو رَجاء عَنْ عَمْرِ انَ بِنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عِنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّم

 قَالَ اطَّلَعْتُ فَى الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلَمِ الْفُقَرَاءَ واطَّلَعْتُ فَى النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكُوبُ وَعَوْفُ وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بِنُ نَجِيحٍ عَنْ أَي رَجَاءَ عَنِ النِّسَاءَ . تَابَعَهُ أَيُّوبُ وَعَوْفُ وَقَالَ صَخْرٌ وَحَمَّادُ بِنُ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي رَجَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَرْبَعْ ابُو مَعْمَر حَدَّثَنا عَبْدُ الوَارِث حَدَّثَنا سَعِيدُ ١٠٦٤ ابُنُ أَي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَا ثُكُلِ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمُ عَنْ أَي مُن اللهُ عَنْ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةً رَضَى عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةً رَضَى عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةً رَضَى لَكُ فُو كَيْدِ إِلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِى رَفِّ لِى فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَى طَالَ عَلَى قَدَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمَا فَى رَفّى مَنْ شَىءَ يَا كُلُكُ فُو كَيْدِ إِلاَّ شَطْرُ شَعْيرٍ فِى رَفِّ لَى فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَى طَالَ عَلَى قَدَى كُلْتُهُ فَقَنَى فَوْ كَبِدِ إِلاَّ شَطْرُ شَعْيرٍ فِى رَفِّ لِى فَأَكُلْتُ مَنْهُ حَتَى طَالَ عَلَى قَدَى كُلْتُهُ فَقَنَى

المهملة وإسكان اللام ابن زرير بفتح الزاى و كسر الراء الا ولى العطاردى البصرى و ﴿ أبورجاء ﴾ ضد الحوف كذلك عطاردى بصرى و ﴿ عمران بن حصين ﴾ مصغر الحصن بالمهملتين مر الحديث إسناداً و متناً فى باب صفة الجنة فى كتاب بدء الخلق و ﴿ أيوب ﴾ هو السختياني و ﴿ عوف ﴾ بفتح المهملة و إسكان الواو و بالفاء هو المشهور بالاعرابي و ﴿ صخر ﴾ بفتح المهملة و تسكين المعجمة ابن جويرية مصغر الجارية بالجيم البصرى و ﴿ حماد بن نجيح ﴾ بفتح النون و كسر الجيم و بالتحتانية و المهملة الاسكافي قوله ﴿ سعيد بن أبى عروبة ﴾ بفتح المهملة و ضم الراء و بالواو و الموحدة و ﴿ الحوان ﴾ بضم المعجمة و كسرها ما يؤكل عليه الطعام عند أهل التنعم و ﴿ عبدالله بن أبي شيبة ﴾ بفتح المعجمة و سكون التحتانية و بالموحدة و ﴿ أبو أسامة ﴾ هو حماد و ﴿ الرف ﴾ خشبة عريضة يغرز طرفاها فى الجدار و هو شبه و بالموحدة و ﴿ أبو أسامة ﴾ هو حماد و ﴿ الرف ﴾ خشبة عريضة يغرز طرفاها فى الجدار و هو شبه الطاق فى البيوت و ﴿ ذو كبد ﴾ كناية عن الحيوان و ﴿ الشطر ﴾ البعض . فان قلت مرفى البيع فى باب الكيل أنه صلى الله عليه و سلم قال كيلوا طعام كم يبارك لكم و تعقيب لفظ ﴿ ففي ﴾ على كلته همنا مشعر بأن الكيل سبب عدم البركة قلت البركة عند البيع و عدمها عند النفقة أو المراد أن يكيله بشرط أن يبقى بأن الكيل سبب عدم البركة قلت البركة عند البيع و عدمها عند النفقة أو المراد أن يكيله بشرط أن يبقى بأن الكيل سبب عدم البركة قلت البركة عند البيع و عدمها عند النفقة أو المراد أن يكيله بشرط أن يبقى

المَّذِيْ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضَّحَابِهِ وَتَعَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

مجهولا واعلم أن الائمة طائفتان القائلون بأن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر والقائلون بالعكس فالطائفة الا ولى قالوا ليس في الا حاديث ما يوجب أفضلية الفقراء إذ حديث سهل يحتمل أن يكون خير هنه لفضيلة أخرىكالاسلام وحديث حبان ليس فيه ما يدل على فضله فضلا عن أفضليته إذ المقصود منهأن يبقى منهم إلى حين فتح البلاد و نالوا من الطيبات خشوا أن يكون قد عجــل لهم أجر طاعتهم بما نالوامنها إذكانوا على نعيم الآخرة أحرص وحديث عمران يحتمل أن يكون اخباراعن الواقع كما يقول أكثر أهل الدنيا الفقراء وأما تركه صلى الله عليه وسلم الا كل على الخوان فلائه لم يرض أن يستعمل من الطيبات وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها ثم أنه معارض باستعاذته صلى الله عليه و سلم عن الفقر بقوله تعالى «ترك خيرا» أي ما لا و بقوله تعالى «ووجدك عائلا فأغنى» و بأن رسولالله صلى الله عليه وسلم توفى فى أكمل حالاته وهو موسر بمـا أفاء الله عليــه و بأن الغنى وصف للحق والفقر للخلق فأجابت الطائفة الأخرى بأن السياق يدل على الترجيح للفقراء إذالترجيح بالاسلام ونحوه لا حاجة له إلى البيان و بأن من لم ينقص من أجره شيءفىالدنيا يكون أفضل وأكثر ثو اباعند الله يوم القيامة وبأنالا يمـاء إلى أنعلة دخول الجنة الفقر يشعر بأفضليته وأماحكا يةترك الني صلى الله عليه وسلم فهي دليل لنالاعلينا إذ معناه أنه اختار الفقر ليكون يوم القيامة ثوابه أكثرو حديث الاستعاذة من الفقرمعارض بحديثالاستعاذة منالغني وأماالاتيان فنحن لاننكر أنالمال خير إنما النزاع في الا ُفضلية لافى الفضل أو المراد بالا عنياء في الآية الثانية عنى النفس وأما قصة وفاته فلا نسلم الايسار إذكان ما أفاءالله صدقة وكاندرعه رهنا عند يهودي بقليلمن الشعير وأماغني الله سبحانه وتعالى فليس بمعنى الذي نحن فيه فليس من البحث ﴿ باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه و سلم ﴾ قوله ﴿ أبو نعيم ﴾ مصغراً هو الفضل الكوفي و ﴿عمر بنذر﴾ بفتح المعجمة و شدة ااراء الهمداني . فان قلت هذا مشكل لائن نصف الحديث يبقى بدون الاسناد ثم أن النصف مبهم أهو الاول أم الآخر قلت اعتمد على ماذكر في كتاب الاعطعمةمن طريق يوسف بن على المروزي وهو قريب من نصف هذا الحديث فلعل البخاري أراد بالنصف المذكور لا مبى نعيم مالم يذكره ثمة فيصيرالكل مسندا ببعضه بطريق يوسف والبعض الآخر بطريق أبى نعيم قال ضاحب التلويح ذكر الحديث في الاستئذان مختصراً وكانهذا هو النصف

المشار إليه ههنا أقول ليس ماذكره ثمة نصفه ولا ثلثه ولا ربعه ثم أن المحذور وهو خلو البعض بلا إسناد لازم كما أن نعم أفاد تقربره أن بعضه مكررالاسناد ولاكلام فيه . قوله ﴿ والله ﴾ في بعضها الله بالنصب قسم حذف منه حرف الجر و ﴿ إِن كُنت ﴾ مخففة من الثقيلة . فان قلت ما فائدة الحجر على البطن قلت الفائدة المساعدة على الاعتدال والانتصاب على الهيام أو المنع من كثرة التحلل من الغذاء الذى فى البطن لكونها حجارة رقاقا ربما تشد طرف الامعاء فيكون الضعف أقل أو تقليل حرارة الجوع ببرودة الحجر أو الاشارة إلى كسر النفس و إلقامها الحجر ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب وقال بعض الحكماء الشديقوى المعدة . الخطابي : أشكل الأمر في شدا لحجر على قوم حتى توهموا أنه تصحيف من الحجز بالزاى جمع الحجزة التي يشد بها الانسان و سطه لكن من أقام بالحجاز وقاق في طول الكف تربط على البطن في عض الاعتدال . قوله ﴿ ليشبعنى ﴾ من الاشباع و ﴿ مافى في طول الكف تربط على البطن في و حلى البطن لم يكن معه الاونور ثاثة الهيئة و ﴿ الحق ﴾ أى من الجوع و طلب الطعام و ﴿ مافى و جهى ﴾ من صفرة اللون و رثاثة الهيئة و ﴿ الحق ﴾ أى اتبعنى وكلمة ﴿ لى ﴾ ما تنازع فيه الفعلان و ﴿ دخل ﴾ اثانى تكر ار للأول أو دخل الأول بعنى أراد الدخول البعن على الدخول التعنية و ﴿ دخل ﴾ اثانى تكر ار للأول أو دخل الأول بعنى أراد الدخول التعنية و ﴿ الحق ﴾ المناه و كلمة ﴿ لى المناه عنه المناه المناه المناه و كلمة ﴿ لَا الله المناه عنه المناه المناه المناه المناه و كلمة ﴿ لَا الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه و كله المناه و كله المناه المناه المناه و كله و كله المناه و كله و

فَوَجَدَ لَبَنَا فِي قَدَحٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَٰذَا اللَّابَ ُ قَالُوا أَهْدِداهُ لَكَ فُلاَنٌ أَوْ فُلاَنَةُ قَالَ أباهر قُلْتُ لَبَيْكَ يارَسُولَ الله قالَ الحَقْ إِلَى أَهْلِ الصَّفَّة فَادْعُهُم لِي قالَ وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيافُ الإسلامِ لاَيَأْوُونَ إلى أَهْل وَلامال وَلاعَلَى أَحَداِذا أَتَنهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْئًا وَإِذَا أَتَنَهُ هَدَيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْمْ وَأَصَابَ مَنْهَا وَأَشْرَكُهُمْ فِيهِا فَسَاءَنِي ذَٰلِكَ فَقُلْتُ وَمَاهٰذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصَّدَفَّة كُنْتُ أَحَقَّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا الَّلَبَنِ شَرْبَةً أَتَّقَوَّى بِهَا فَاذَا جَاءَ أَمَرَ نِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيمِم وَما عَسَى أَنْ يَبْلُغَنَى منْ هذا اللَّبَ وَكُمْ يَكُنْ منْ طاعَة الله وَطاعَة رَسُوله صَلَّى الله عليه وسلم بدُّ فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن هم وأخذوا بجالسهم مَنَ البَيْتِ قَالَ يَا أَبَاهِ قُلْتُ لَبَيُّكَ يارَسُولَ الله قَالَ خُدْ فَأَعْطِهِمْ قَالَ فَأَخَذْتُ القَدَحَ فَجُعَلْتُ أَعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَى يَرُوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَلَىَّ القَـدَحَ فَأَعْطِيه الرَّجُلُ فَيَشْرُبُ حَتَى يُرُوى ثُمَّ يُرِدُّ عَلَى القَدَّحِ فَيَشْرَبُ حَتَى يُرُوى ثُمَّ يُرِدُّ عَلَى القَدَّحِ فَيَشْرَبُ حَتَى يُرُوى ثُمَّ يُرِدُّ عَلَى

و (الاستئذان) يكون لنفسه صلى الله عليه وسلم و (فلانة ) فى بعضها أهداه فلان و (ماعسى ) أى قائلافى نفسى و ماعسى و الظاهر أن كلمة عسى مقحمة . فان قلت فأتيتهم فدعوتهم مشعر بأن الاتيان والدعوة بعنى بعد الاعطاء لكن الأمر بالعكس قلت فكنت أنا أعطيهم عطف على جزاء فاذا جاؤا فهو بمعنى الاستقبال داخلاتحت القول والتقدير عند نفسه . قوله (يروى) بفتح الواو نحورضى يرضى . فان قلت الرجل الثانى معرفة معادة فيكون هو الأول بعينه على القاعدة النحوية لكن المرادغير هقلت ذلك

الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ فَأَخَذَ القَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَده فَنَظَرَ إِلَى قَتَبَسَّمَ فَقَال أَبَاهِ " قُلْتُ لَبَيْكَ يارَسُولَ الله قَالَ بَقَيتُ أَنَا وِأَنْتَ قُلْتُ صَـدَقْتَ يارَسُولَ الله قَالَ اقْعُـدْ فَاشْرَبْ فَقَعَـدْتُ فَشَر بْتُ فَقَالَ اشْرَبْ فَشَر بْتُ فَمَا زِالَ يَقُولُ اشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ لَا وِالَّذَى بَعَثَكَ بِالْحَقِّمِ أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ فَأَرِنِي فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَهَمَدَاللَّهَ وَسَمَّى وَشربَ الفَصْلَةَ صَرْبُ مُسَدّد حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسُ قَالَ سَمَعْتُ سَعْدًا يَقُولُ إِنَّى لَأَوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهْم فى سَبيل الله وَرَأَيْتُنَا نَغْزُو ومالنَا طَعامْ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةَ وَهٰــــذَا السَّمُرُ وَ إِنَّ أَحَــدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مالَهُ خَلْظُ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَد تُعَزَّرُني عَلى الاسلام خبْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْبِي مَرَثْنَى عُثْمَانُ

حيث لا قرينة ولفظ حتى انتهيت قرينة المغايرة كما فى قوله تعالى «قل اللهم مالك الملك توتى الملك من تشاء». قوله ﴿ فحمدالله ﴾ أى على البركة و ظهور المعجزة و ﴿ سمى ﴾ أى بسمل وفيه أن كتمان الحاجة أولى من إظهارها وإن جاز الاخبار بباطن أمره لمن يرجو كشف ما فيه واستحباب الاستئذان وان كان فى بيت أهله والسؤال من الوارد إلى البيت و تشريك الفقراء فيه وشرب الساقى و صاحب الشراب أخيراً و الحمد على الخير والتسمية عند الشرب و امتناعه صلى الله عليه وسلم من الصدقة وأكله من الهدية قوله ﴿ سعد ﴾ أى ابن أبى وقاص و ﴿ أول العرب ﴾ لأنه كان فى أول قتال جرى فى الكلام وهو أول من رمى إلى الكفار و ﴿ الحبلة ﴾ بضم المهملة و سكون الموحدة وقيل بفتحها أيضا ثمر السلم أو ثمر عامة العضاه أو بقلة و ﴿ بنو أسد ﴾ بضم الميم شجر و ﴿ ماله خلط ﴾ أى ما يخرج منهم مثل البعر لا يختلط بعضه ببعض لجفافه و ﴿ بنو أسد ﴾ قبيلة و ﴿ تعزر نى ﴾ أى تؤد بنى على أحكام الدين و تعلمنى و توقفنى عليها وذلك

حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنِ الْأَسُودِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَـبِعَ آلُ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُرِّ ثَلَاثَ لَيالِ تِباعَا ٦٠٦٩ حَتَّى قُبِضَ مَرَثَى إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرِاهِيمَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقَ هُو الأُذْرَقَ عَنْ مِسْعَرِ بِنِ كَدَامِ عَنْ هِلَالِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا أَكُلَ آلُ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ أَكْلَتَينْ فِي يَوْمِ إِلَّا إِحْدَاهُمَا تَمْرُ مَدُّى أَحْمَدُ بِنُ رَجاءِ حَدَّثَنا النَّاشُرُ عَنْ هِشَامِ قالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشةً قَالَتْ كَانَ فِراشُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مِنْ أَدَّمٍ وَحَشُوهُ مِنْ لِيف حَرِينَا هُدْبَةُ بِنُ خَالِدَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بِنُ يَحِيى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ كُنَّا نَاتِي أَنسَ بِنَ مَالِكَ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ رَأَى رَغِيفًا

أنهم كانوا قالوا لعمر رضى الله عنه انه لا يحسن يصلى فقال إن كنت محتاجا إلى تعليمهم فقد خبت وضل عملى وضاع سعيى فيامضى وفيها صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشاه من ذلك من في كتاب الأطعمة. قوله ﴿عثمان﴾ هو ابن محمد بن أبى شيبة بفتح المعجمة و سكون التحتانية و بالموحدة الكوفى و ﴿جرير﴾ بفتح الجيم و ﴿ تباعا ﴾ بكسر الفوقانية وخفة الموحدة أى متابعة متوالية و ﴿ إسحاق بن إبراهيم ﴾ يقال له لؤلؤ سكن بغداد من في سورة آل عمران و ﴿ إسحاق بن يوسف الأزرق ﴾ بتقديم الزاى على الراء الو اسطى و ﴿ مسعر ﴾ بكسر الميم و سكون المهملة الأولى و فتح الثانية و بالمراء ابن كدام بكسر الحكاف و خفة المهملة العامرى مرفى الوضوء و ﴿ هلال الوزان ﴾ في الجنائز و ﴿ أكلتين ﴾ بضم الهمزة و فتحها . قوله ﴿ أحمد بن أبى رجاء ﴾ ضد الخوف الهروى و ﴿ النضر ﴾ بسكون المعجمة ابن شميل مصغراً بالمعجمة و ﴿ هدبة ﴾ بضم الهاء و إسكان المهملة و بالموحدة ابن خالد

مُرَقَّقًا حَتَّى لَحَقَ بِاللَّهِ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بَعَيْنَهِ قَطُّ صَرَّتُ الْمُحَدَّدُ بِنُ المُثنَى حَدَّثَنا يَحْنَى حَدَّثَنا هِشَامٌ أَخْبَرنِي أَبِي عَنْ عائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كانَ يَاثِّي عَلَيْنَا الشَّهْرُ مَانُو قَدُ فيه نَارًا إِنَّمَا هُوَ النَّوْرُوَ المَاءُ اللَّا أَنْ نُؤْتَى بِاللَّحَيْمِ صَرَّتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ عَبْدُ اللهِ الْأُوَيْسَى حَدَّثَى ابنُ أَبِي حازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بِن رُومانَ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَعُرُوَّةَ ابنَ أُخْتَى إِنْ كُنَّا لَنَنظُرُ إِلَى الهلال ثَلَاثَةَ أَهَلَةً فَى شَهْرَيْن وَمَا أُوقَدَتْ فَى أَبْيات رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ نَارٌ فَقُلْتُ مَا كَانَ يُعِيشُكُمْ قَالَتِ الأَسْوَدَانِ النَّمْرُ وَالمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لرَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـَّلَم جيرانُ منَ الأَنْصَـارَكَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوا يَنْحُونَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ مِنْ أَبَيْاتِهِمْ فَيَسْقَيْنَاهُ صَرَّتُ عَبْدُ 34.1 الله بن مُحمَّد حَدَّ ثَنَا مُحمَّد بن فَضَدِيل عَن أَبِيه عَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَة عَنْ

و ﴿ السميط ﴾ بالمهملتين من سمط الشاة إذا نتف صوفها بعد إدخاله فى الماء الحار . فان قلت الشاة سميطة . قلت لاإذ الفرق فى الشاة ونحوها بين المذكر والمؤنث بالصفة نحوشاة وحشى وحشية أوأن الفعيل بمعنى المفعول كثيراً يستوى فيه التذكير والتأنيث وغرضه أنه صلى الله عليه وسلم ماكان متنعا فى المأكولات ومر فى الأطعمة . قوله ﴿ محمد بن المثنى ﴾ ضد المفرد و ﴿ إنماهو ﴾ أى طعامنا و ﴿ يؤتى ﴾ بلفظ الجمع و ﴿ باللحم ﴾ فى بعضها باللحيم قوله ﴿ محمد بن نفيل ﴾ بالمعجمة الضبى و ﴿ عمارة ﴾ بضم المهملة و تخفيف الميم و بالراء ابن القعقاع بالقافين و تسكين المهملة الأولى و ﴿ أبوزرعة ﴾ بضم الزاى و سكون الراء و بالمهملة هرم بفتح الهاء البجلى بالموحدة و الجيم و ﴿ القوت ﴾ المسكة من الرزق

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَمَ اللهُمُ ّارْزُقُ آلَ مُحَمَّد قُوتًا

مُ مِنْ اللهُ عَنْ الْقَصْد و الْمداو مَة على العَمل حَرْثُ عَبْدانُ أَخْبرَنا أَبِي عَنْ شُعْتُ مَسْرُ وقًا قالَ سَأَلْتُ عائشَةَ رَضَى شُعْتُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْيه وَ سَلّمَ قالَت الدَّائِمُ قالَ اللهُ عَلْيه وَسَلّمَ قالَت الدَّائِمُ قالَ اللهُ عَلْيه وَسَلّمَ قالَت الدَّائِمُ قالَ اللهُ عَلْيه وَسَلّمَ قالَت الدَّائِمُ قالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ عائشة أَنَّها قالَت كانَ يَقُومُ وَقَاتُ كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمَع الصَّارِخَ حَرَثُنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مالكُ عَنْ هَشّام بن عُروة عَنْ أَيه عَنْ عائشة أَنَّها قالَت كانَ أَحَبُ العَمل إلى مالكُ عَنْ هَشّام بن عُروة عَنْ أَيه عَنْ عائشة أَنَّها قالَت كانَ أَحَبُ العَمل إلى مالكُ عَنْ هَشّام بن عُروة عَنْ أَيه عَنْ عَائشة أَنَّها قالَت كانَ أَحَبُ العَمل إلى مالكُ عَنْ هَشًا مَنْ سَعِيد المَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ الله اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ لَنْ يُنَجِّى أَحَدًا مَنْ كُمْ عَمَلُهُ قالُوا وَلا أَنْتَ يارَسُولَ الله طَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ لَنْ يُنَجّى أَحَدًا مَنْ كُمْ عَمَلُهُ قالُوا وَلا أَنْتَ يارَسُولَ الله الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لَنْ يُنَجّى أَحَدًا مَنْ كُمْ عَمَلُهُ قالُوا وَلا أَنْت يارَسُولَ الله عَلَيْه وَسَلّمَ لَنْ يُنَجّى أَحَدًا مَنْ كُمْ عَمَلُهُ قالُوا وَلا أَنْت يارَسُولَ الله

وفيه فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوقذلك رغبة فى توفير نعم الآخرة ﴿ باب القصد ﴾ وهو استقامة الطريق وما بين الافراط والتفريط. قوله ﴿ عبدان ﴾ بفتح المهملة وسكون الموحدة اسمه عبد الله بن عثمان الأزدى المروزى و ﴿ أشعث ﴾ بالمعجمة وفتح المهملة وبالمثلثة ابن أبى الشعثاء مؤنثة الكوفى و ﴿ يقوم ﴾ أى من النوم و ﴿ الصارخ ﴾ أى الديك والمؤذن. قوله ﴿ ابن أبى ذئب ﴾ بلفظ الحيو ان المشهور محمد بن عبدالرحن ﴿ يتغمد ﴾ بالمعجمة قبل الميم والمهملة بعدها. و يقال تغمده الله برحمته إذا ستره بها. فان قلت هذا الاستئناف متصل أو منقطع. قلت منقطع و يحتمل أن يكون متصلا من قبيل قوله تعالى «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» و ﴿ التسديد ﴾ بالمهملة من

قَالَ وَلا أَنا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدُنِي اللهُ بِرَحْمَة سَدُدُوا وقارِ بُوا وَاعْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءُ مَنَ اللَّهُ بَا قَالُهُ وَالْقَصْدَ اللَّهُ بَا عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللّهِ حَدَّ اَنَا سُلَمْانُ ١٠٧٨ عَنْ مُوسَى بِنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي سَلَهَ بِنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلْ اللهُ عَالْشَةَ وَاللّهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بِنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ عَنْ عَائشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَالَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ سَدُدُوا وقارِبُوا واعْلُوا أَنْ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلُهُ عَمَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَإِنْ قَلَّ صَرَّتُ فَى مُحَدِّدُ بُن ١٠٧٩ عَرْمَ وَ حَدَّ اللهُ عَلْهُ وَسُلَمَ عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَلْهُ وَمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ قَالَ عَمْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ قَالَ عَمْ اللّهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنّي الأَعْمَ ال أَحَبُ إِلَى الله قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنّيُ الإَعْمَالُ أَحَبُ إِلَى الله قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ أَنَّيُ الإَعْمَالُ أَحَبُ إِلَى اللهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الْمَا قُلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ الْمَا الْحَلّمُ الْمَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ الْمَا عَلْمُ الْمَالِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ الْمَالِكُ اللّهُ عَلْهُ الْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ الْمُعَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ الْمَالِهُ اللّهُ عَلْمُ الْمُعَلّمُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْمُ الْمُعَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّه

السداد وهو القصد فى القول و العمل و اختيار الصواب منهما و ﴿ قربوا ﴾ أى لا تبلغوا النهاية بل تقربوا منها و ﴿ الدلجة ﴾ بضم الدال و فتحها السير بالليل و الادلاج بسكون الدال السير أوله و بالتشديد السير آخره و ﴿ القصد ﴾ أى الزموا الوسط و الاستقامة ﴿ تبلغوا ﴾ المنزل الذى هو مقصد كم شبه المتعبدين بالمسافرين و قال لا تستوعبوا الأوقات كلها بالسير اغتنموا أوقات نشاطكم وهو أو ل النهار و آخره و بعض الليل و احموا أنفسكم فيما بينهما لئلا تنقطع بكم . قال تعالى ﴿ وأقم الصلاة طرفى النهار و زلفاً من الليل » م فى الا يمان . قوله ﴿ سليمان ﴾ هو ابن بلال و ﴿ موسى بن عقبة ﴾ بضم المهملة و سكون القاف و بالموحدة . فان قلت ما التلفيق بين الحديث وقوله تعالى ﴿ و تلك الجنة التى أو ر تتموها بسبب الأعمال . وقال بعضهم : دخول الجنة بفضل الله و الدرجات فيها بالأعمال فالحديث فى دخولها و الآية فى درجاتها أقول جاء صريحاً فى سورة النحل أن الدخول بالعمل قال تعالى ﴿ ادخاوا الجنة بما كنتم تعملون ﴾ و تقدم هذا البحث فى كتاب الايمان . قوله ﴿ أدومها ﴾ فان قلت الدائم كيف كتون قليلا إذ معنى الدوام شمول الأزمنة مع أنه غير مقدور أيضاً قلت المراد من الدوام المواظبة يكون قليلا إذ معنى الدوام شمول الأرنمة مع أنه غير مقدور أيضاً قلت المراد من الدوام المواظبة العرفية و هي الاتيان بها فى كليوم أو كل شهر بقدر ما يطلق عليه عرفا اسم المداومة . قوله ﴿ محمد بن

أَدْوَمُها وَإِنْ قَلَ وَقَالَ اكْلَفُوا مِنَ الاَّعْمالِ مَا تُطِيقُونَ مَرَضَىٰ عُثْمانُ بْنُ أَي شَيْبَةَ حَدَثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرِاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفً كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلْ كَانَ عَمَلُ النَّبِيِّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَلْ كَانَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَسَلَم هَا كَانَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَسَلَم قَالَتْ لا كَانَ عَمَلُهُ دَيمَةً وَأَيْثُكُم يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِي عَلَيْه وَسَلَم قَالَتْ لا كَانَ عَمَلُهُ دَيمَةً وَأَيْثُكُم يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ النَّبِي مَلِيَة عَبْد الله حَدَّيْنَا مُوسِى بْنُ عُقْبَة عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عَائِشَة عَنِ النَّبِي صَلَى الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ النَّبِي صَلَى الله عَدْ النَّبِي صَلَى الله عَدْ الله عَلْه وَسَدَّم قَالَ سَدُدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشُرُ وَا فَأَنَّهُ لاَيْدُ حَلُ أَحَدًا الْجَنَّةَ عَمَلُهُ قَالُوا وَلا أَنْ الله عَلَيْه وَسَدَّمَ قَالَ سَدَدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشُرُ وَا فَانَّهُ لاَيْدُ حَلُ الله بَعْفُورَةً وَرْحُمْ قَالَ الله قَالَ وَلا أَنَا إلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدُنِي الله بَعْفُورَة وَرَحْمَة .

عرعرة ﴾ بفتح المهملتين وإسكان الراء الأولى و ﴿ اكلفوا ﴾ يقال كلفت به كلفا أولعت به وأكلفه غيره والتكليف الأمر بما يشق عليك . فان قلت ﴿ ماتطيقون عليه إشارة إلى بذل المجهود وغاية السعى و هو خلاف المقصود من السياق . قلت المراد ما تطيقون عليه دائما و لا تعجزون عنه فى المستقبل قوله ﴿ عثمان بن أبى شيبة ﴾ بفتح المعجمة ضدالشباب و ﴿ علقمة ﴾ بفتح المهملة والقاف و سكون اللام ابن قيس النخعى . قوله ﴿ لا ﴾ قال ابن بطال : فان قيل هو معارض بقولها مار أيت أكثر صياما منه فى شعبان قلنا لا تعارض لأنه كان كثير الاسفار فلا يجد سبيلا إلى صيام الثلاثة الأيام من كل شهر فيجمعها فى شعبان و إنماكان يوقع العبادة على قدر نشاطه و فراغه من جهاده قال و إنماحض أمته على فيجمعها فى شعبان و إنماكان يوقع العبادة على قدر نشاطه و فراغه من جهاده قال و إنماحض أمته على القصد و إن قل خشية الانقطاع عن العمل الكثير فكان رجوعا عن فعل الطاعات و ﴿ الديمة ﴾ بكسر الدال هى مطر يدوم بسكون . قوله ﴿ محمد بن الزبرقان ﴾ بكسر الزاى و إسكان الموحدة و كسر الراء و بالقاف الاهوازى بالواو و الزاى و ﴿ أبشروا ﴾ بالقطع و فى بعضها بالوصل وضم الشين أى أبشروا و بالقاف الاهوازى بالواو و الزاى و ﴿ المغفرة ﴾ ستر الذنوب و ﴿ الرحمة ﴾ إيصال الخير . و قال محمد بن بالثواب على العمل و إن قل و ﴿ المغفرة ﴾ ستر الذنوب و ﴿ الرحمة ﴾ إيصال الخير . وقال محمد بن بالثواب على العمل وإن قل و ﴿ المغفرة ﴾ ستر الذنوب و ﴿ الرحمة ﴾ إيصال الخير . وقال محمد بن

7-17

قَالَ أَظُنُهُ عَنْ أَيِ النَّصْرِ عَنْ أَيِ سَلَمَةَ عَنْ عَائَشَةَ . وَقَالَ عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنَ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ سَمَعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ عَائَشَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سَدَّدُوا وَأَبْشِرُوا . وَقَالَ مُجُاهِدُ سَدَادًا سَدِيدًا صِدْقًا صَدْقًا صَدْقًا ابْراهِيمُ بْنُ المُنذر حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّتَنَى أَبِي عَنْ هَلال بنِ عَلِي عَنْ أَنس بنِ مالك رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمْعَتُهُ يَقُولُ انَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ صَلَّى لَنَا يَوْمَا الصَّلاةَ ثُمَّ رَقَى المُنبَرَ فَأَشَار بَيْده قَبَلَ قَبْلَ هَذَا الْجِد فَقَالَ قَدْ أُرِيتُ الآنَ مُنْ فُى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لَنَا يَوْمَا الصَّلاةَ ثُمَّ رَقَى المُنبَر فَأَشَار بَيْده قَبَلَ قَبْلَ هَذَا الْجِدارِ فَلَمْ أَرَكَا لْيَوْم فَى الْخَيْر والشَّر فَا الْجَدَارِ فَلَمْ أَرَكَا لَيُوم فَى الْخَيْرِ والشَّرِ فَا الْخَيْر والشَّر فَلَمُ أَرَكَا لَيُوم فَى الْخَيْر والشَّر

الزبرقان أظن موسى روى هذا الحديث (عن أبى النضر » بسكون المعجمة سالم بن أبى أمية بضم الهمزة و خفة الميم وشدة التحتانية (عن أبى سلمة » يعنى رواه بالو اسطة قوله (وقال عفان » بتشد يدالفاء ابن مسلم الصفار و إنما قال البخارى بلفظ قال لأنه أخذ منه مذاكرة لاتحديثا وتحميلا وكثيراً روى عنه بالو اسطة: قوله (محمد بن فايح) مصغر الفلح بالفاء و المهملة و (رقى » نحو صعد و زناو معنى (قبل » بكسر القاف الجهة و (مثلتين » أى مصور تين يقال مثله له إذا صوره حتى كا أنه ينظر اليه و (القبل » بضمتين القدام و كاليوم » أى يوما مثل هذا اليوم مر فى الصلاة فى باب رفع البصر إلى الامام ، فان قلت ماوجه مناسبة الحديث للباب . قلت و جهه أن تكون الجنة المرغبة والنار المرهبة و نصب عين المصلى ليكونا باعثين على مداومة العمل و إدمانه . قيل وفيه التنبيه على أن الشخص إذا وقف فى الصلاة المصلى ليكونا باعثين على مداومة العمل و إدمانه . قيل وفيه التنبيه على أن الشخص إذا وقف فى الصلاة منه وفيه أن يمثلهما بين عينيه ليكونا شاغلين له عن سائر الأفكار الحادثة عن تذكير الشيطان نعوذ بالله منه وفيه أن الجنة و النار مخلوقتان اللهم اجعلنا من المزحزحين عن النار المدخلين الجنة و ذلك هو الفوز العظيم . أقول هذا آخر ما كتبنا من هذا الشرح بالطائف وأول ماشر حنامنه بالحرم المحترم بالمسجد الحرام العظيم . أقول هذا آخر ما كتبنا من هذا الشرح بالطائف وأول ماشر حنامنه بالحرم المحترم بالمسجد الحرام العظيم . أقول هذا آخر ما كتبنا من هذا الشرح بالطائف وأول ماشر حنامنه بالحرم المحترم بالمسجد الحرام

لَ مَنْ عَلَىٰ شَيْء حَتَى تُقيمُوا التَّوْراة والانجيال وَما أُنزل اليَّكُمْ مَنْ رَبِّكُمْ مَنْ رَبِّكُمْ مَنْ رَبِّكُمْ مَنْ عَلَىٰ شَيْء حَتَى تُقيمُوا التَّوْراة والانجيال وَما أُنزل اليَّكُمُ مَنْ رَبِّكُمْ مَنْ رَبِّكُمْ مَنْ عَبْد الرَّحْمَن عَنْ عَمْرو بن أَبِي عَمْرو عَنْ عَمْرو بن أَبِي عَمْرو مَن عَنْ عَمْرو بن أَبِي عَمْرو مَن عَنْ عَمْرو بن أَبِي عَمْرو مَن الله عَنْ الله عَمْ الله عَنْ ا

تجاه البيت المعظم المشرف المـكرم من الركنين الهـانيين زاده الله عظمة وشرفا وكرما ولاحرمنا بركاته وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما أبداً

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم ﴿ باب الرجاء مع الخوف ﴾ . قوله ﴿ أشد ﴾ والما كان أشد لأنه يستلزم العلم بما في الكتب الالهية والعمل بها ومن في سورة المائدة وقيل الأخوف هوقوله تعالى ﴿ واتقوا النارالتي أعدت للكافرين ﴾ وقيل هو ﴿ لبئس ما كانوا يصنعون ﴾ قوله ﴿ قتيبة ﴾ بضم القاف و فتح الفوقانية و سكون التحتانية و بالمو حدة و ﴿ عمر و بن أبي عمر و ﴾ بالواو في اللفظين و ﴿ ما به رحمة ﴾ أي ما به نوع من الرحمة أو ما به جزء تقدم بلفظ الجزء في كتاب الأدب و ﴿ كله ﴾ في بعضها كلهم . قوله ﴿ لولم يعلم ﴾ فان قلت لو لانتفاء الأول لانتفاء الثاني صرح به ابن الحاجب في قوله تعالى ﴿ لوكان فيهما آلهة إلاالله لفسدتا ﴾ كما يعلم انتفاء التعدد بانتفاء الفساد وليس في الحديث كذلك إذ فيه انتفاء الثاني وهو انتفاء الرجاء لانتفاء الأول كما في لوجئتني لا كرمتك فان الاكرام منتف لا نتفاء المجيء و بالنظر إلى الذهن لا نتفاء الأول لا نتفاء الثفاء التفاء الاكرام منتف لا نتفاء المجيء و بالنظر إلى الذهن لا نتفاء الأول لا نتفاء الثاني فانافعلم انتفاء المجيء و بانتفاء الاكرام منتف لا نتفاء المجيء و بالنظر إلى الذهن لا نتفاء الأول لا نتفاء الثمانا الما يا نتفاء الأكرام منتف لا نتفاء المجيء و بالنظر إلى الذهن لا نتفاء الأول لا نتفاء الثاني فانافعلم انتفاء الإكرام منتف لا نتفاء المجيء و بالنظر إلى الذهن لا نتفاء الأول لا نتفاء الثاني فانافعلم انتفاء المحرب و النظر إلى الذهن لا نتفاء الأول لا نتفاء الكول كان في المدرب النفاء المحرب النفاء المحرب و النظر إلى النظر إلى الذهن لا نتفاء الأول كان في المحرب النفاء المحرب النفاء المحرب النفاء المحرب النفاء المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب المحرب النفاء المحرب الم

ويستدل به عليه وكذا فى الآية انتنى الفساد لانتفاء التعدد و نعلم انتفاء التعدد بانتفاء الفساد شم التقريب فى البحث ظاهرهذا و المقصود من الحديث أن الشخص ينبغى أن يكون بين الخوف و الرجاء يعنى لا يكون مفرطاً فى الرجاء بحيث يصير من الفرقة المرجئة ولا مفرطاً فى الخوف بحيث يصير من الوعيدية بل يكون بينهما قال تعالى «يرجون رحمته و يخافون عذا به » وكل من يتبع الملة الحنيفية السمحة السهلة عرف أن قو اعدها أصو لا و فروعاكلها فى الوسط أما فى الأصول فكا فى صفات الله تعالى لا يثبت بحيث يلزم التجسيم و لا ينفى بحيث يلزم التعطيل و كا فى أفعال العباد لا يكون جبريا و لا قدريا بل يقول بأمر بين الأمرين و كا فى الامرة لا يكون خارجيا و لا رافضيا بل يكون سنيا و هلم جراو أما فى الفروع فكا فى العبادة الدينية مثلا لا يكون جاهراً بها و لا خافتا قال تعالى «و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و ابتغ بين ذلك سبيلا » و كا فى العبادة المالية لا يكون مسر فا و لا قاترا قال تعالى «و الذين إذا أنفقوا لم يسر فوا و لم يقتروا وكان بين ذلك قواما » و نحو ذلك

كلا طرفى قصد الأمور ذميمة وبينهما نهج لأهل الطريقة قوله ﴿ الصبر ﴾ هو حبس النفس وتارة يستعمل بعن كما في المعاصي يقال صبر عن الزنا

وأخرى بعلى كما فى الطاعات يقال صبر على الصلاة والصابرون فى الآية مطلقة يحتمل الاستعمالين أى الصابرون عن أو على المصيبة و ﴿ محارم الله ﴾ محرماته. قوله ﴿ عطاء بنيزيد ﴾ من الزيادة الليثي مرادف الاستعمالين عن السلام فى بعضها أناسا و ﴿ أنفق بيده ﴾ جملة حالية أو اعتراضية أو استئنافية و ﴿ ما يكون ﴾

31.18

عَنْكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعَفَّ يُعَفَّهُ الله وَمَنْ يَتَصَبَّ يُصِبِّهُ الله وَمَنْ يَسْتَغَنْ يُغُنه الله وَ مَنْ يَصَبِّ يُصِبِّ هُ الله وَمَنْ يَسْتَغَنْ يُغُنه الله وَ مَنْ يَصَبِّ يُصِبِّ هُ الله وَمَنْ يَسْتَغَنْ يُغُنه الله وَ مَنْ يَعْمَ وَ الصَّبِي عَمْ مَنَ الصَّبِي عَمْ مَنَ الصَّبِي عَمْ مَنَ الصَّبِي مَنْ الصَّعْمَ وَ الصَّبِي عَلَيْ الله عَلَيْ مَنْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله ع

في بعضها ما يكن في الما موصولة و إما شرطية من الحديث في الزكاة و (الاستعفاف) طلب العفة وهي الكيف عن الحرام والسؤال من الناس و ( يعفه الله ) أي يعطيه العفاف قالوا معناه من تعفف عن السؤال ولم يظهر الاستغناء جعله الله غنيا ومن ترقى من هذه المرتبه الى ما هو أعلا من إظهار الاستغناء لكن ان أعطى شيئا لم يرده يملأ الله قلبه غني ومن فاز بالقدح الأعلى و تصبر وان أعطى لم يقبل فهو هو إذ الصبر جامع لمكارم الاخلاق. قوله ( خلاد ) بفتح المعجمة و شدة اللام و ( مسعر ) بكسر الميم و سكون المهملة الا ولى و فتح الثانية و بالراء و ( زياد ) بكسر الزاى و خفة التحتانية ابن علاقة بكسر المهملة و تخفيف اللام و بالقاف و كلمة ( أو تنتفخ ) للتنويع و يحتمل أن يكون شكا من الراوى و ( فقيل له ) أي انك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر فان قلت ماوجه مناسبته للترجمة قلت الصبر على الطاعة وعن ترك الشكر أي الكفران شم الشكر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر على المعصية و مر في سورة الفتح

تم بحمد الله تعالى ومزيد فضله الجزء الثانى والعشرون ويليه بعونه تعالى الجزء الثالث والعشرون. وأوله ﴿ باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾

فهرس المرماني والمحترث والمحترث المرماني عبد الله البخاري

|                                   | صفحة      |                                                                   | صفحة |
|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|------|
| اب تسليم القليل على الكشير        | . V7      | باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم                            | 7    |
| « تسليم الراكب على الماشي         | <b>VV</b> | «يسرواولا تعسروا»                                                 |      |
| « تسليم الماشي على القاعد         | <b>YV</b> | « الانبساط إلى الناس                                              | 0    |
| « تسليم الصغير على الكبير         | ٧٨        | « المداراة مع الناس                                               | ٦    |
| « إفشاء السلام                    | VA        | « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين                                     | ٨    |
| « السلام للمعرفة وغير المعرفة     | ٧٩        | « حق الضيف                                                        | ٨    |
| « آية الحجاب                      | ۸٠        | « ما يكره من الغضب والجزع عند                                     | 17   |
| « الاستئذان من أجل البصر          | ٨٣        | الضيف                                                             |      |
| « زنی الجوارح دون الفرج           | ٨٤        | « إكرام الكبير                                                    | 10   |
| « التسليم و الاستئذان ثلاثا       | ٨٥        | « علامة حب الله عز وجل                                            | 48   |
| « التسليم على الصبيان             | AV        | « لا تسبوا الدهر                                                  | ٤١   |
| « تسليم الرجال على النساء والنساء |           | « قول النبي صلى الله عليه وسلم «إنما                              | 27   |
| على الرجال                        |           | الكرم قلب المؤمن»                                                 |      |
| « من لم يسلم على من اقترف ذنبا    | 97        | « أحب الأسماء إلى الله عز و جل                                    | 28   |
| « كيف يرد على أهل الذمة السلام    | 94        | « تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه                                    | ٤٧   |
| « المصافحة                        | 91        | « من سمى باسماء الأنبياء عليهم السلام                             | ٤٨   |
| « المعانقة                        | 1         | « أبغض الأسماء إلى الله تعالى »                                   | ٥٣   |
| « لايقيم الرجل الرجل من مجلسه     | 1.8       | « رفع البصر إلى السماء                                            | 71   |
| « إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس   | 1.8       | « التكبير والتسبيح عندالتعجب                                      | 78   |
| « لا يتناجى اثنان دو نالثالث      | 110       | « الحمد للعاطس و تشميته                                           | 77   |
| « حفظ السر                        | 110       | « إذا تثاءب فليضع يده على فيه                                     | ٧٠   |
| « إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس | 117       | كتاب الاستئذان                                                    | ٧٢   |
| من المسارة                        | 111       |                                                                   |      |
|                                   | 1111      | باب بدو السلام                                                    | VY   |
| « لا تترك النار في البيت عندالنوم | 117       | « قول الله تعالى «ياأيها الذين آمنوا<br>الاتدنيا المتالف على الآت | ٧٣   |
| « إغلاق الأبواب بالليل            | 11/       | لا تدخلوا بيو تاغيربيو تكم» الآية                                 |      |
|                                   |           |                                                                   |      |

| مفحة                                                      | مفحة                                       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|
| ١٦٧ باب الاستعادة من فتنة الغني والفقر                    | ١١٨ باب الحتان بعد الكبر                   |  |  |  |
| ١٦٨ « الاستخارة                                           | ۱۲۰ « کل لهو باطل                          |  |  |  |
| ١٧٠ « الدعاء عند الوضوء                                   | ١٢٢ كتاب الدعوات                           |  |  |  |
| ۱۷۱ « الدعاء إذا أراد سفراً أورجع منه                     | ١٢٣ باب أفضل الاستغفار                     |  |  |  |
| ۱۷۳ « ما يقول إذا أتى أهله                                | ۱۲۶ « استغفار النبي صلى الله عليه وسلم     |  |  |  |
| ۱۷٤ « التعوذ من فتنة الدنيا                               | فى اليوم وألليلة                           |  |  |  |
| ۱۷۹ « استغفار النبي صــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ١٢٥ « التو بة                              |  |  |  |
| عليه وسلم                                                 | ۱۲۸ « ما يقول إذا نام                      |  |  |  |
| ۱۸۱ « التأمــين                                           | ١٣١ « الدعاء إذا انتبه بالليل              |  |  |  |
| ١٨٤ « فضل التسبيح                                         | ۱۲۳ « التكبير والتسبيح عند المنام          |  |  |  |
| ۱۸۶ « فضل ذکر الله عز وجل                                 | ١٣٤ « التعوذ والقراءة عند المنام           |  |  |  |
| ۱۸۸ « فضل قول «لاحول و لا قوة إلا بالله.                  | ۱۳۶ « الدعاء عند الخلاء                    |  |  |  |
| ۱۸۹ « أسماء الله تعالى » ۱۸۹                              | ١٣٦ « ما يقول إذا أصبح                     |  |  |  |
| ١٩١ كتاب الرقاق                                           | ۱۲۷ « الدعاء في الصلاة                     |  |  |  |
| ١٩١ الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش                         | ١٤٥ « ليعزم المسألة فانه لا مكره له        |  |  |  |
| الآخرة                                                    | 127 « يستجاب للعبد ما لم يعجل              |  |  |  |
| ۱۹۳ باب قوله صلى الله تعالى عليه و سلم «كن                | ١٤٩ « الدعاء عند الكرب                     |  |  |  |
| فى الدنيا كائك غريب أوعابر سبيل»                          | ۱۵۱ « دعاء النبي صلى الله تعالى عليه و سلم |  |  |  |
| ۱۹۶ « في الأمل وطوله                                      | ١٥٢ « الدعاء بالموت والحياة                |  |  |  |
| ۱۹۷ « العمل الذي يبتغي به وجهالله تعالى                   | ١٥٥ « الصلاة على النبي صلى الله تعسالي     |  |  |  |
| ۲۱۲ « الغني غني النفس                                     | عليه و سلم                                 |  |  |  |
| ٣١٣ « فضل الفقر                                           | ١٥٧ « التعوذ من الفتن                      |  |  |  |
| ٢٢٢ ﴿ القصد والمداومة على العمل                           | ۱۵۸ « التعوذ من غلبة الرجال                |  |  |  |
| ۲۲7 « الرجاء مع الخوف                                     | ١٦٠ « التعوذ من عذاب القبر                 |  |  |  |
| ۲۲۷ « الصبر عن محارم الله                                 | ۱۶۲ « التعوذ من فتنة المحيا والمات         |  |  |  |
| يم الفهرس                                                 |                                            |  |  |  |



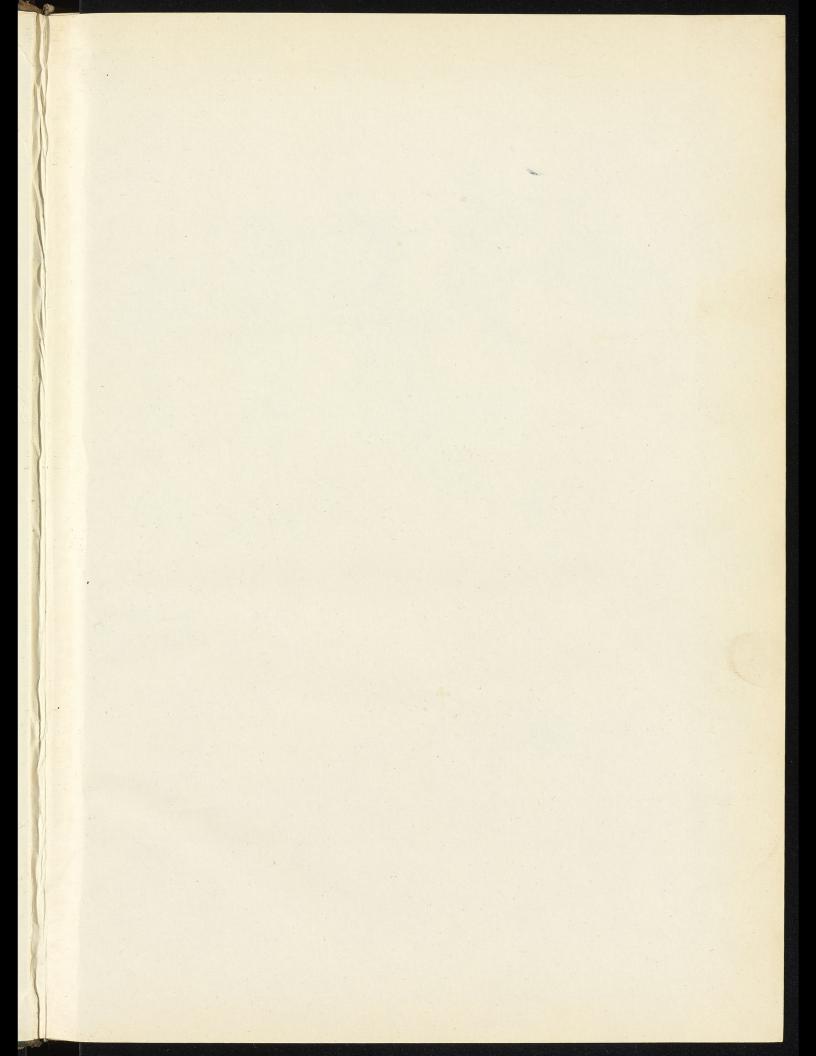

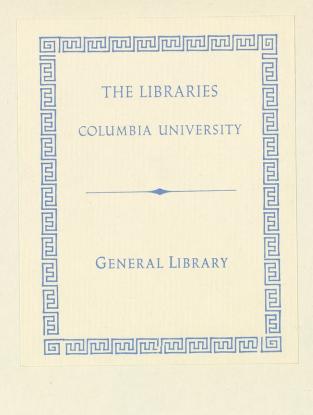

